BIEDAMIS المحالة المحالة و الم بين صناديق الانتخاب والأدغال تاليف البياقيرين لابيا الميم ترجمة عمادة إبراهيم ETAT PIENIQUE

#### المشروع القومي للترجمة

# الإسلاميون الجزائريون

بين صناديق الانتخاب والأدغال

تأليف: سيڤيرين لابا

ترجمة: حمادة إبراهيم



المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٣٤٥ - الإسلاميون الجزائريون ( بين صناديق الانتخاب والأدغال ) - سيڤيرين لابا - حمادة إبراهيم - الطبعة الأولى ٢٠٠٣
- مذه ترجمة كاملة اكتاب
  LES ISLAMISTES
  ALGÉRIENS
  Entre les urnes et le maquis
  : تاليف
  SEVÉRINE LABAT
  EDITONS DU SEUIL, 1995

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦ه ٧٣ فاكس ١٨٠٨٥٥

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084.

\_\_\_\_\_\_

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

# الحتويات

| 9  | مقدمة المترجم                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 11 | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 13 | تقلیم                                                         |
| 17 | شكر وعرفان                                                    |
| 19 | المقدمة                                                       |
|    | الباب الأول – النزعة الإسلامية في قلب السلطة                  |
| 29 | ١ - انهيار شرعية النظام:                                      |
|    | <ul> <li>فشل نموذج التنمية الجزائري</li> </ul>                |
|    | • مثالب النظام الاقتصادي العالمي                              |
|    | <ul> <li>"من أجل حياة أفضل ؟ نعم ولكن في الخارج !"</li> </ul> |
| 43 | ٢ جيل أكتوير:                                                 |
|    | ● دولة – وطن/دولة – مقاطعات                                   |
|    | • النخبة التقنية المهمشة: القطيعة مع السلطة                   |
|    | ● سوء حسابات حركة التعريب                                     |
|    | ● أكتوبر ١٩٨٨ : التقاء المعارضات                              |
|    | • دولة ظالمة = دولة كافرة ؛ على بن حاج و "الحل الإسلامي"      |
| 61 | ٣ - العروبة والإسلام في قلب الجدل السياسي :                   |
|    | ● العروبة والإسلام: دور العلماء في تشكيل الوطنية الجزائرية    |
|    | ● جبهة التحرير الوطني ، خلفًا للحركة الإصلاحية                |

|     | ● ثـــأر العلمـــاء                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | • النزعة الاسلامية في الخطاب الوطني                                                |
|     | • عباس مدنى: بين "الإصلاح الجديد" والنزعة الإسلامية                                |
| 79  | ٤ - النزعة الإسلامية ضد السلطة:                                                    |
|     | • مالك بن نبى رائد النزعة الإسلامية "الجزأرة"                                      |
|     | <ul> <li>مولد أسطورة: الجزأرة</li> </ul>                                           |
|     | <ul> <li>مناضلو الشرق</li> </ul>                                                   |
|     | ● عصر الوعــاظ                                                                     |
|     | ● أصول السلفية                                                                     |
|     | • ملحمة بوبالى                                                                     |
|     | ه - أزمة الحزب الواحد ، وميلاد قوة سياسية جديدة : الجبهة                           |
| 99  | الإسلامية للإنقاذ:                                                                 |
|     | ● شقاقات داخل النظام                                                               |
|     | • ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ                                                   |
|     | الباب الثاني - اختيار الشرعية                                                      |
| 107 | ١ - الغواية المزدوجة لنخب الإسلاميين:                                              |
|     | <ul> <li>الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مواجهة السلطة: بين التساهل والتشدد</li> </ul> |
|     | • حرب الظبيح                                                                       |
|     | <ul> <li>■ الإضراب المقدس، مايو ويونيو ١٩٩١</li> </ul>                             |
|     | ● مؤتمر باتنه (۲۵، ۲۸ يوليو ۱۹۹۱) "ثورة ماَذن"                                     |
|     | ● طريق مىناديق الانتخابات                                                          |

•

| 121 | ٢ – التيوقراطيون أو ثورة التطهير:                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | • "المؤسسون التاريخيون" للحزب                                                 |
|     | • "تيوقراطية" ثورية                                                           |
| 129 | ٣ - التقنيون أو النزعة الإسلامية العصرية:                                     |
|     | ● أمين ، أو استعادة الهوية                                                    |
|     | • رباح کبیر                                                                   |
|     | • عبد الكريم ، أو الدخول في السياسة                                           |
|     | • أنور هدام ، أو انتقام التلمسانيين                                           |
|     | • "تقنية" مناصرة                                                              |
| 151 | ٤ - نخبة الإسلاميين والسيطرة على المجتمع الحضرى:                              |
|     | <ul> <li>عرض سريع للسوسيولوجيا الانتخابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ</li> </ul> |
|     | • جهاز سياسي ووظيفة قبلية                                                     |
|     | • نشر الأخلاق الحميدة                                                         |
| 161 | ٥ - طرق العودة إلى الإسلام:                                                   |
|     | ● استعادة الشعور بالاحترام                                                    |
|     | • الاندماج مع الناس والتعايش الاجتماعي                                        |
|     | <ul> <li>في انتظار الدولة الإسلامية</li></ul>                                 |
|     | ● حدود الاستراتيجية القانونية                                                 |

r

### الباب الثالث – ابتلاء العنف السياسي

| 179 | ١ - صبيحة السادس والعشرين من ديسمبر:                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | • الحركة الإسلامية المسلحة - جيش الإنقاذ الإسلامي - الجماعات |
|     | الإسلامية المسلحة                                            |
|     | <ul> <li>سموم الشقاق</li> </ul>                              |
|     | <ul> <li>فشل إقامة الحوار</li> </ul>                         |
| 191 | ٢ - تبرير شرعية العنف:                                       |
|     | ● المسكرات: مدرسة لكوادر الصبراع المسلح                      |
|     | • "المعركة الجديدة " في الجزائر العاصمة                      |
|     | <ul> <li>جغرافية الكفاح المسلح</li> </ul>                    |
| 197 | ٣ - الاستراتيجية الثورية والانحراف الإرهابى:                 |
|     | • جيل الجماعات الإسلامية المسلحة                             |
|     | • قرصنة سياسية – دينية                                       |
|     | ● الجماعات المسلحة والجماهير الحضرية                         |
|     | <ul> <li>محاولة التدويل</li> </ul>                           |
|     | • العنف والرهانات الاقتصادية                                 |
|     | • بحثًا عن حل سياسي                                          |
| 213 | الخاتمة                                                      |
| 221 | ملحق (١) سرد لأهم الاحداث                                    |
| 249 | ملحق (٢) بيانات وخرائط                                       |

#### مقدمة المترجم

بعد أن كانت الجزائر في السبعينيات ، وبسبب نضالها من أجل الاستقلال الذي ضحت في سبيله بمليون شهيد ، دولة رائدة على مستوى بلدان العالم الثالث ، إذا بها تعيش حربًا مدمرة لا اسم لها تقضى على الأخضر واليابس ، وتأتى تجاوزات الجماعات الإسلامية المسلحة لكى تهز الرأى العام وتزلزله وتخفى وجوه الحركة الإسلامية المتعددة تحت قناع الإسلام .

لقد كانت جبهة الإنقاذ الإسلامى ، منذ مولدها فى عام ١٩٨٩ ، المعبّر الحقيقى عن حركة اجتماعية معارضة واسعة المدى . ومع ذلك ، فإن مفهوم الدولة الإسلامية المستقبلة ، لا يفتأ يغذى مجموعة من الخلافات بين "التقنيين" الذين يدعون إلى إسلام عصرى ، وبين الثيوقراطية المتحمسين لثورة تطهير شاملة ، تلك الخلافات لا تخلو من عوامل خاصة وخصومات شخصية .

إن جبهة الإنقاذ الإسلامية - بوصفها حركة جماهيرية وحزبًا ذا أطر اجتماعية - جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي تعترف به وتحافظ عليه ، أصبحت لا تستطيع أن تحافظ على وحدتها بعد صدور القرار بإلغائها في يناير ١٩٩٢ ؛ فبعد محنة القمع التي تعرضت لها الحركة الإسلامية ، أصبحت الجبهة منقسمة بين الإستراتيجية الدستورية التي تنتهجها إدارتها ، وبين الخيار "العسكري" الذي انتهت إليه الجماعات المسلحة التي شكلتها قاعدتها .

وعلى صعيد الأحداث ، فإن الانعطاف الوبيل الذى انزلقت إليه الجماعات الإسلامية المسلحة ، سرعان ما جعلها تنجح في الانفلات من رقابة جبهة الانقاذ الإسلامية وجيش الإنقاذ الإسلامي الذي يمثل الجناح العسكرى للجبهة .

إن استقطاب هذا الشباب المتطرف من ناحية ، والانخراط في منظومة سياسية سلمية ، تلك هي التحديات الكبرى التي يواجهها الحوار .

وهذا الكتاب ، وهو ثمرة بحث جاد في كل من فرنسا والجزائر ، يلقى الضوء على الأهداف الاجتماعية لجبهة الإنقاذ الإسلامية واستيلاء الإسلاميين في الجزائر على الحكم ، ويقدم تحليلاً دقيقًا لأيديولوجية اجتماعية معارضة هي أداة الوصول إلى السلطة السياسية .

وأخيرًا فالكتاب في مجمله مجموعة من الدروس المهمة التي يفيد منها أطراف الصراعات الأيديولوجية والسياسية التي اجتاحت وما تزال تجتاح مناطق كثيرة من العالم المعاصر . وإن مثل هذه الدروس لجديرة بأن تجنب الانزلاق إلى الغلو وإلى الهاوية التي لا تبتلع الأطراف المتصارعة وحدها ، بل تقضى أيضًا على الأبرياء وتهلك الحرث والنسل وتدمر القيم وتشيع الفساد .

إهداء

إلى نانو و ج٠م٠ب

## تقديم

مجموعة الضرائط الموجودة فى ثنايا نص هذا الكتاب تم تنفيذها بالتعاون مع ميشيل فوشيه ، المدير العام للمرصد الأوربى للجغرافيا السياسية (OEG) ، فله الشكر الجزيل لمعاونته القيمة .

حينئذ فقط ، سوف تعلمون أن العادل والذي سقط هما إنسان واحد ، واقف بين الكلب والذئب، بين ليل ذاته القرنمية ونهار ذاته الإلهية .

(خلیل جبران ، النبی)

وإذ استولى علينا الرعب، وجدنا أنفسنا محاصرين بالمد اللانهائى من العقول المعتمة القاصرة التى تسلبنا وتنتزع منا حقائقنا لكى تشوهها ، لكى تسطحها، لكى تحولها إلى أدوات لعواطفها الخاصة .

(فيتولد جومبر فيكس) اليوميات، ١٩٥٣، ١٩٥٦

هى مناورات ؛ الهدف منها ليس الحل [...] بقدر ما هو تقوية الثقة ، والحرية التى يشعر كل منا أنه في حاجة إليها لحظة اتخاذ القرار .

(إرنست جو نجر ، هليوپوليس)

#### شكر وعرفان

أقدم جزيل شكرى لريمى ليڤو على عونه وتشجيعه لى . فهذا الكتاب يدين له بالكثير من النصائح التى أسداها لى أثناء السنوات الثلاث التى استغرقها البعث فى الجزائر . كما أعبر عن امتنانى وعرفانى لكلّ من قدم لى يد العون فى الجزائر وخارجها ، فبدون مساعداتهم ما كان هذا الكتاب ليرى النور .

#### المقدمة

مطار هوارى بومدين فى الجــزائر العاصمة ، الرابع والعشـرون من ديسمبر عام ١٩٩٤ . فرقة كوماندوز إسلامية تقتحم طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الفرنسية (إيرفرانس) متجهة إلى باريس وتقوم باحتجاز ٢٣٨ راكبًا كرهائن . أفراد الكوماندوز فى نحو الخامسة والعشرين من العمر يرتدون ، بالتواطؤ مع بعض الجهات الداخلية، زى العاملين فى مطار الدار البيضاء . يحيى عبد الله ورفاقه الثلاثة المسلحون يستعدون ليعيشوا أروع ربع ساعة فى حياتهم ، لحظات المجد. بعد قتل أحد رجال الشرطة الجزائريين، وأخر فيتنامى الجنسية ، ويطالبون السلطات المحلية بالإفراج عن "عباس معنى" و "على بن حاج" ، زعيمى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وهما فى السـجن منذ يونيو ١٩٩١ ، وكذلك إطـلاق سـراح عبدالله ليادا (Layada) الأمير السابق للجماعات الإسـلامية المسلحـة (GIA) والمحكوم عليه بالإعـدام فى يونيو ١٩٩٤ ، غير أن المطلب الرئيسي للمهاجمين كان شيئًا آخر ، فهم مطلوبون من السلطات الجزائرية ومحكوم عليهم بالإعدام مع التنفيذ، لذلك فقد كانوا يسعون إلى تحقيق "خروج صاعق مذهل" وبمطالبتهم بأن تقلع الطائرة إلى باريس بأسرع ما يمكن ، كان الإرهابيون الشبان يريدون الضغط على حكومات الغرب المؤيدة النظام الجزائري . كان الإرهابيون الشبان يريدون الضغط على حكومات الغرب المؤيدة النظام الجزائري .

أمّا العسكريون الجزائريون فكانوا لا يريدون تقديم فرصة سانحة للإسلاميين الشبان لتحويل هجومهم إلى انتصار سياسى . واستقر عزمهم على وضع حد سريع، ولو بالقوة، لفترة تسىء إلى صورتهم، في الخارج أكثر مما هي سيئة بالفعل ، وتكشف عن عجزهم عن القضاء، بشكل نهائي ، على المعارضة المسلحة . لم يكتف القادة الجزائريون بعدم إطلاع السلطات الفرنسية على فحوى المطالب الحقيقية للكوماندوز ، واقتصروا على إعلان مطالبة الكوماندوز بإطلاق سراح الزعماء الإسلاميين . وعلى ذلك فقد تأهبوا ، في جو من عدم الاستعداد الكامل، للقيام بهجومهم. وتتقدم فرق كاملة

التدخل فوق أرض المطار مستعملة الرشاشات الكلاشينكوف . وتزداد حدة التوتر في الخامس والعشرين من ديسمبر حوالي الساعة التاسعة مساء، حينما يقوم المختطفون بقتل راكب ثالث، وهو هذه المرة فرنسي، طباخ في السفارة الفرنسية. ويتم إلقاء جثته فوق أرض المطار. وهو أمر ليس بالهين بالنسبة للحكومة الفرنسية، التي قررت حل المشكلة فوق ترابها، فتطلب أن تقلع الطائرة إلى فرنسا دون تأخير .

وفى ٢٦ ديسمبر، بعد محاولات فاشلة التفاوض، ينتهى الأمر "بملحمة" يحيى عبدالله ورفاقه إلى مطار مرسيليا – ماريجانان . ويسقط المختطفون الأربعة تحت وابل طلقات الفرق الخاصة، ولكن بعد أن يظهروا في صورة " الأبطال الوطنيين " في عيون جزء من المواطنين في الأحياء الشعبية في الجزائر، الذين تمكنوا من متابعة الأحداث على الهواء بفضل وسائل الإعلام الشيطانية .

لقد تمكنوا من مجابهة القوة الاستعمارية السابقة وهم يحملون السلاح في أيديهم، ولم يستسلموا إلا بعد مقاومة وصفها البعض بأنها " بطولية " ومن ثم دخل أفراد الكوماندوز في نطاق الأسطورة .

هل الإشكالية هي إشكالية جنود ضحوا بأنفسهم في سبيل "قضية إسلامية "في محاولة لإقامة دولة تقوم على تطبيق حرفي للشريعة، أم إشكالية جيل من الشبان التعساء لا يتحقق العدل بالنسبة لهم إلا عن طريق العنف الذي يقوم مقام أي حياة اجتماعية أو سياسية ؟ أيا كان الوضع ، فإن القضية تستحق أن نقف عندها . وهنا يكمن في الواقع ، كل ما يحيط بالنزعة الإسلامية من غموض، فهي في ذات الوقت أيديولوجية معارضة اجتماعية وأداة للاستيلاء على السلطة السياسية .

يعارض الإسلاميون العبارات الجاهزة (الأكليشيهات) التي ترى في محاولتهم إما مظهرًا لـ "حركة متسوّلين " يريدون العودة إلى العصور الوسطى ، وإما " ردّة أو رجعية جماعية " من جانب أفراد مفتونين ببلاغة المنابر الضطابية لجماعة من المنتفعين . إن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وهو يتالف من مجموعة من أفراد "الطبقات الخطرة " الجديدة التي دفعتها الضغوط السكانية والبطالة إلى نوع من "تمرد الجوع" اللاعقلاني، ويركات زعيم سياسي ، ظل هذا الحزب ، طوال السنوات الثلاث التي تمثل

فترة وجوده الشرعى ، يعد فى أعين الناس النتيجة الوحيدة "لتأثير العدوى " الشهيرة بين الجماهير . هذه النظرية كانت تجعل من ناخبى الحزب الإسلامى أشخاصًا "معادين الديمقراطية" عنوة ومتعصبين الحزب . فمنذ إلغاء انتخابات يناير ١٩٩٢ ، أصبح انتقال جزء منهم إلى النضال المسلح لا يجد له تفسيرًا إلا فى " بربرية " الفاشية الجديدة الخضراء " المتعطشة الدماء" دون إثارة أية تساؤلات حول الجذور التاريخية والاجتماعية والثقافية أو السياسية لذلك العنف الذى أدى فى الجانبين إلى سقوط أكثر من أربعين ألف قتيل جزائرى .

إن تيار النزعة الإسلامية الجزائري ، وهو ظاهرة سياسية اجتماعية ودينية ، تضرب في الواقع ، بجذورها في التاريخ السياسي المعاصر. فخطاب الإسلاميين، وهو يدعو إلى هوية تقافية ووطنية ، كما يدعو إلى مصالح مادية ، يحاول منذ أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر ١٩٨٨ ، أن يجعل من نفسه المقاومة المعارضة التي اتسع نطاقها ليشمل إعادة النظر في النظام السياسي والحزب الواحد، وإن انتشار التيار الإسلامي ليدل ، من هذه الناحية، على عمق الصراع بين النخبة الحاكمة وبين جزء من الطبقات الشعبية المتوسطة. وسعيًا للحصول على طريق للوصول إلى ثمار الحداثة التي تبدو حتى ذلك الوقت مقصورة على النخبة الحاكمة المتغربة، ورغبة في قلب الهرم الاجتماعي لصالحهم، اعتقدت فئة مهمشة من الشبان الجزائريين ، ومعها طائفة من الطبقات المتوسطة المثقفة، أن بإمكانها أن تجد في النزعة الإسلامية الطريق للاستيلاء على القيم الاساسية للثقافة الرسمية التي يمثل فيها الإسلام عنصرًا جوهريًا في شرعية الحكام. إن النزعة الإسلامية ، بوصفها حركة اجتماعية تسعى للدفاع عن "قيم" في الوقت الذي تتولى فيه تحقيق الانتصار لأتباعها على خصومهم في المجتمع، والنزعة الإسلامية تعبر بذلك عن إرادة العناصر المقهورة أو المهمشة في الاستيلاء على الساحة الثقافية من أجل معارضة هيمنة النخبة الحاكمة ومنازعتها الرقابة التي تمارسها على المصادر الاقتصادية .

ومن الجدير بالذكر ، أنه باسم المحافظة على الاستقلال الوطنى ، فإن قادة التيار القومى الجزائرى فى صورته الثقافية (العربية الإسلامية) والاقتصادية (سياسة التأميم) تمكنوا منذ عام ١٩٦٢ ، من تحقيق السيطرة الكاملة على اقتصاد الدخول . ونتيجة لذلك ،

فإن العناصر المهمّشة ، وباسم الدفاع عن مفهوم غامض الهوية الوطنية المعرضة لتهديد " التغريب " في العادات ، الذي أحدثته النخبة الحاكمة، أقول إن العناصر المهمشة بدأت منذ أوائل الثمانينيات في تسييس (إضفاء الطابع السياسي) معارضتهم للنظام الاجتماعي والمطالبة بمشاركة سياسية أقوى .

وقد حاولت النخبة من الإسلاميين التخفيف من حدة الصراع الاجتماعي وفرض صيغتها في السجل الثقافي ، وبخاصة أنهم بإنكارهم المصادر الاجتماعية لموقفهم وبمحاولتهم إضفاء طابع القداسة على مسعاهم، قد قضوا على شرعية أي خطاب طبقى . غير أن نجاحهم هذا اعتمد أيضًا على مشاعر المهمشين نتيجة المظالم الاجتماعية، وبخاصة حينما نسبوا الفساد والظلم الاجتماعي إلى " ما جلبه القادة المعروفون بانتمائهم للغرب، من عادات تتعارض مع أخلاق الإسلام ". من هذا المفهوم " يصبح القادة الذين يخشون الله هم وحدهم القادرون على تحقيق العدالة والمساواة وحماية الجزائر من كارثة الفساد الاجتماعي " .

ولقد حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في فترة وجودها الشرعي ، جانبًا كبيرًا من قوتها ونجاحها بسبب قدرتها على الظهور بمظهر المنظمة المناصرة والمعبرة جزئيًا عن هذه الحركة الاجتماعية المعارضة . وكانت الجبهة تمارس في الوقت ذاته المهام التقليدية للحزب السياسي ( وبالذات كممثل لمصالح نخبة ) بالإضافة إلى مهمتها كهيئة دفاع عن المهمشين .

وقد تحقق للحزب الصفة الثورية وقوة الجاذبية بسبب جمعه بين النخبة وبين بعض الطبقات الشعبية. فقد تمكن قادته بالفعل من تمثيل القطيعة التي كان ينشدها قطاع من المجتمع الجزائري ، وذلك بسبب فاعلية الخطاب الإسلامي الذي يشدد على ضرورة العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد .

غير أن قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ كشفت مع مرور الوقت، عن عجزها عن السيطرة الكاملة على التوترات التي ترجع إلى الطبيعة المزدوجة للحزب، بوصفه حركة شعبية ذات خطاب راديكالي موجه للسلطة الحاكمة، وحزبًا يتألف من أطر تعى ضرورة مداراة القوى المهيمنة في النظام السياسي (مبدأ التقية) – وهي هنا الجيش،

إن احترامها ومراعاتها لقوانين الدولة - وبالذات مشاركة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية في ديسمبر ١٩٩١، في الانتخابات التشريعية في ديسمبر ١٩٩١، كان يتعارض في الواقع مع ضرورة القطيعة التي تعلنها قاعدتها الشعبية المتشددة.

صبيحة إلغاء الانتخابات، وفي الوقت الذي كان فيه جزء من قاعدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد بدأ يجهز أسلحة ما تزال تافهة في المكتب السياسي للحزب، كان حذرًا تجاه السلطة العسكرية التي عزلت الرئيس شاذلي منذ فترة وجيزة . وفي أثناء اجتماعات خلايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كان المناضلون يناقشون الوسائل الكفيلة بالرد على الانقلاب وإعداد موقف للمجابهة . في الوقت نفسه، كان المسئولون السياسيون في الحزب يبحثون عن موقف يكون حازمًا ولا يعرضهم للقمع الذي يمكن أن يؤدي إلى اختفائهم من الساحة السياسية لصالح الجناح الراديكالي في الانتماء . وبذلك حدث الصدع بين الإدارة الوطنية للحزب، التي ظلت مرتبطة بالإستراتيجية القانونية التي هي إستراتيجيتها منذ أن رأست الجبهة الإسلامية للإنقاد في يوليو ١٩٩١ ، وبين أطر المروسين في الحركة التي تتنامي توجهاتها نحو الكفاح المسلح .

وحينما تمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في وقت من الأوقات، من امتصاص غضب فريق من قاعدتها بقيامها بدور الممثل لمطالبهم، فإن عناصر الحركة المهمشة بدأت ، وبالذات كلما استمر ضغط النظام وتزايد، تنسى الهدف الأساسى لمعركتها، ولا ترى في الساحة الاجتماعية سوى ساحة قتال .

هل نخلص من ذلك إلى نوع من التواصل بين الأسلوب النظامى الذى يتبناه القادة السياسيون فى الحزب حتى عام ١٩٩٧ ، وبين الاختيار " العسكرى " الذى تبنته الفرق المسلحة ؟ وبصرف النظر عن الاعتبارات التكتيكية، فإن إدانة الهجوم على الطائرة الفرنسية بواسطة اللجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ فى ديسمبر ١٩٩٤، أدّت إلى حدوث اختلافات فى أشكال التعبير فى الحركة الإسلامية. كذلك فإنها دلّت على عمق التناقضات بين اتجاهين من المستحيل التوفيق بينهما؛ وعلى التنافر القائم بين التطلعات الثورية للعناصر البروليتارية فى الحركة والمواقف المحافظة لصفوتها النظامية .

ولا ينبغى للقارئ أن يفاجأ إذا لم يجد هنا تاريخًا كاملاً للجنائر المعاصرة ، ولا تحليلاً مفصلاً لمجموع القوى السياسية الموجودة على الساحة منذ أكتوبر ١٩٨٨ . إن هدفنا ، لأسباب منهجية ، ومن خلال مقابلات مع القادة الإسلاميين المناضلين من جميع الاتجاهات والحساسيات ، هو الاقتصار على القيام بتحليل للآليات البارزة للحركة الإسلامية ، وتطور خطاباتها وممارساتها وملابسات مشروعها الإسلامي .

## الباب الأول

## النزعة الإسلامية في قلب السلطة

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعَايِرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمٍ ﴾

[ سورة الرعد ، أية ١١ ]

١٩٦٤ : الشيخ بشير الإبراهيمي رئيس هيئة العلماء ، يعلن على الملأ اعتراضه على ظهور بعض الفتيات في زي لاعبات التنس في عرض في الجزائر العاصمة، ونادي بالعمل على الدفاع عن حرمة الإسلام المعرضة، في رأيه ، لتهديد "التقدميات" في التيار الاشتراكي . وسرعان ما جاء الرد من السلطة الجديدة التي حكمت على الشيخ المحترم بتحديد إقامته لمدة عدة أشهر . وإذا بصحيفة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تصدر وفي صدر صنفحتها الأولى هذا العنوان "علماء السوء " . إن الاتحاد المقدس الذي شاهد الجانبين الأساسيين المكونين للتيار الوطني الجزائري مجتمعين على هدف واحد وهو طرد الفرنسيين إلى خارج الحدود، هذا الاتحاد بدأ يختلف ، وما إن تحقق الاستقلال ، حتى ظهرت على السطح الخلافات الثقافية التي تفصل بين نخبة "التغريب" ، من خريجي نظام التعليم الفرنسي ، وبين نخبة الإصلاح ، العربفون المستعربون (ذات اللسان العربي) من خريجي جامعات الشرق الأوسط. وبينما تحول عدد من الفريق الأول إلى " بورجوازية الدولة " والهيمنة على أجهزة الإنتاج في الدولة ، تصدى جانب من الفريق الثاني لمحاربة "فساد العادات" التي جلبها في رأيهم، الفريق الأول. وأصبح الإسلام صمام أمان أو عنصر ضمان للحكام ، فقد صار منذ ذلك الحين مادة إغراء تجندها السلطة ، وكذلك المعارضة، بصفة دائمة . من ذلك أن السلطة، تحت تأثير جناحها الإسلامي ، ومن أجل مواجهة المعارضة الإسلامية الوليدة ، لم تكن تترد في الانخراط في عملية أسلمة من المكن في المستقبل أن تبعدها بالتدريج عن خيارات الجزائر الثورة وتقدم لخصومها ضمانات أسلمة من شانها أن تغير تغييراً جذرياً من طبيعة الخريطة السياسية الدينية للبلاد .

نضيف إلى ذلك ، أنه فى مواجهة تدهور " الأصوليين فى الدولة " المتهمين بالوداعة الزائدة مع السلطة ، فإن بعض الشبان المناضلين من خريجى الجامعات دون تكوين دينى خاص، هم الذين تمكنوا فى السبعينيات من الوصول إلى رأس المعارضة الإسلامية .

وإذا كان تفجُّر الأيديواوجية الإسلامية في نهاية الأمر، قد تزامن مع وصول لرئيس شاذلي إلى السلطة (١٩٧٩) فإنه قد عضد النظرية التي تقول بتجريم القادة السياسيين الذين كانوا في السلطة في فترة " العقد الأسود " (١٩٧٩ – ١٩٩٢) المعروف بمسئوليته عن جلب جميع الشرور التي يعاني منها المجتمع الجزائري اليوم.

وحينما تسببت سياسة الانفتاح التى بدأت فى الثمانينيات فى القضاء على الوفاق الاجتماعى الذى كان قائمًا حتى ذلك الحين فى العلاقات بين السلطة وبين بقية المجتمع، فإن هذه السياسة ، بالإضافة إلى أزمة الوقود عام ١٩٨٦ ، قد سلبت النظام العناصر الرئيسية التى تشكل شرعيته، وهى دوره كضامن السيادة الوطنية، وكحافز لنموذج من التنمية الاقتصادية المركزية ،

أما العناصر المستبعدة فهى إذ تطالب ، باسم العدالة ، بمشاركة سياسية أكبر ، بهدف الضغط على آليات إعادة توزيع الدخل القومى وزيادة فرصها فى الاستهلاك، فإنها كانت تسعى إلى تسييس معارضتها للوضع الاقتصادى والنظام السياسى . وتشمل حركة المعارضة أيضًا الطبقات الاجتماعية المتوسطة فى الحضر المهمشة من قنوات حماية الدولة (من ذوى شهادات التعليم العربى الأكثر انتشارًا والكوادر المهضومة الجناح) وعمال المدن فى القطاعات الاقتصادية "التقليدية " (الحرفيون، وصغار الموظفين) الخاضعين لقلاقل الإدارة التى لم يحصلوا منها على شيء ، وجماعة من الشبان المرفوضين (الفاشلين دراسيًا والعاطلين)

وها هى الأيديولوجية الإسلامية تتصدى للتعبير عن خيبة أمالهم فى نموذج التنمية الرسمى وتتيح الفرصة لهذه الجماعة المتفرقة ، رغم توحدها فى إطار هامشية مشتركة ، بالاستيلاء على "القيم "التى تشكل الهوية الجماعية الجزائرية منذ الاستقلال – العروبة والإسلام – ومن ثم منازعة النخب الحاكمة فى عملية الرقابة التى تمارسها بمفردها على اقتصاد الدخول ، منذ ذلك الحين ،

وبالمثل، فإن التفكك الذي أصاب الكتلة الحاكمة لصالح أحداث أكتوبر ١٩٨٨، تلك الكتلة المكونة، منذ الاستقلال، من الثلاثي: الجيش / الدولة / الحزب، هذا التفكك كشف عن الطبيعة العسكرية للنظام، إن الجيش، وهو القوة الوحيدة المنظمة للسلطة، وقد اضطر أمام انهيار البني الرسمية للدولة وانهيار الحزب الواحد، أن يجد نفسه في مواجهة تصاعد القوة الإسلامية المعارضة التي تشكك في تفوقه.

## انهيار شرعية النظام

بسبب ما نجم عن انهيار الدخول البترولية ، حالت أزمة الوقود، في عام ١٩٨٦ ، دون قيام النظام بالاستمرار في دعم السلام الاجتماعي، وبالتالي تحطم أحد العناصر الأساسية لشرعية السلطة .

وبسبب ارتباطها بالخارج ، فإن نخبة السلطة كشفت عن عجزها التام عن تطبيق أي "نموذج جزائرى التنمية " ، كما أنها أظهرت في الوقت نفسه عجزها الكامل عن التعامل مع " النظام الاقتصادى العالمي الجديد " الذي كان وراء الفترة الزاهرة التي زامنت رئاسة هوارى بومدين ،

ومن ثم تجلى أن " بورجوازية الدولة " تمثل حصان طروادة الخاص "بالاستعمار" الغربى الجديد . وأصبح من حق العناصر المهمشة ألا تتردد في توجيه الاتهام إلى القادة بأنهم يعيدون البلاد إلى نظام الهيمنة الاستعمارية القديم .

## فشل «نموذج التنمية الجزائرى»:

أدى نظام التوزيع غير العادل الذى نهجه هذا النموذج منذ أوائل الثمانينيات، كذلك ما نجم عن ذلك من حرمان وسلب للحقوق ، إلى سلسلة من التمردات الاجتماعية التي تنادى بتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية .

وحتى منتصف الثمانينيات ، وفي حدود وفاق اجتماعي ضمني ، كانت الغالبية العظمى من المواطنين راضية ببنية الهيمنة القائمة في مقابل ترك الباب مفتوحًا لآليات توزيع عوائد البترول ، وأصبحت التجارة الخارجية ، بوصفها أداة السيطرة الاقتصادية ،

شريان الحياة للنظام ، وبصفة خاصة لعموده الفقرى المتمثل في الأمن العسكري المهيمن .

كان الأمن العسكرى ، وهو فى هذا يشبه جهاز الأمن السرى الرومانى "السكريتات" وجهاز الأمن الألمانى الشرقى " الستازى " كان هذا الأمن بوصفه الجهاز الأساسى الذى يمد السلطة بالمناصب ، قد وفر لها العديد من العملاء من خلال الاحتكار الذى يمارسه على التجارة الخارجية بالتنسيق مع القيادات العسكرية العليا(١) .

وأصبح توزيع الثروات ومصادر الدخول ، دون أي اعتبار لمبدأ العائد ، وفي غياب المقابل بمعنى خلق الثروات ، وبالتالى الوظائف ، لا يتم إلا بناء على اعتبارات سياسية في الجوهر: ضمان السلام الاجتماعي وإفراز علاقات هيمنة لصالح القيادة الحاكمة. ومن ثم لم تتردد هذه القيادة في تشجيع تكوين طبقة اجتماعية متوسطة من أصحاب الدخول وقطاع خاص ، تجاري وصناعي ، مرتبط برباط وثيق بالقطاع العام ؛ حيث كانت هذه " الطبقات الاجتماعية المتوسطة " والجديدة مدعوة لتقديم قاعدة اجتماعية للنظام ، وبالتالى ، ضمان استقراره السياسى. ولم تكن هذه الصيغة السياسية التستمر إلا بمقدار ما تحقق من نجاح اجتماعي للعناصر المشاركة فيها . ومن ثم ، سرعان ما كشف النظام عن عجزه في أن يضمن لهذه العناصر أي نوع من الرفاهية . ولكي تخفف الدولة من حدة التدهور البطيء في ظروف المعيشة لدى الطبقات المتوسطة ، ولكي تستفيد من الصدمات المالية الناتجة عن أزمة البترول الأولى ، شرعت في تشجيع الاستهلاك باللجوء المكثف إلى الاستيراد وإلى سياسة دعم زائف للأسعار. ومع تفاقم التدهور في المكونات التاريخية الشرعية للحكم ، لم تر الجماعات الحاكمة أمامها من مخرج لتجديد هذه الشرعية سوى دعم الاكتفاء في الطلب الاجتماعي . وسعيًا وراء كسب الطبقات الاجتماعية في صف النظام ، شرع الحكام ، وبعد عشر سنوات من التقشف، في الإعداد للخطط المناهضة للفقر.

<sup>(</sup>۱) من خلال تأميم شركات البترول الأمريكية في أغسطس ١٩٦٧ ، وشركات توزيع البترول والغاز في مايو ١٩٦٨ ، ومحطات الوقسود والغاز ، وكذلك ٥١٪ من ممتلكات شسركات البتسرول الفرنسية في فبراير عام ١٩٧٨

وابتداءً من عام ١٩٨٦ ، كان من نتيجة الانخفاضات العالية في عوائد البترول، أن حال ذلك دون متابعة النظام لهذه السياسة ، مما أدى إلى انهيار الأسس التي يقوم عليها نموذج التنمية المركزية في الجزائر المستقلة، لدرجة أصبحت تهدد نظامها السياسي بالكامل .

وكان من شأن أزمة الوقود أن وصلت بالمظالم الناتجة عن سياسات الانفتاح إلى درجة عدم الاحتمال ، تلك السياسات التي أدت بصورة غير متوقعة ، إلى زيادة فائقة في الحراك الاجتماعي للفئات التي كانت تعيش حتى ذلك الحين في ظل الاقتصاد الموجه .

وكان وراء إجراءات الانفتاح السياسي عبد الحميد الإبراهيمي رئيس الوزراء في الفترة من ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٨ ، ثم فريق الإصلاحيين " وعلى رأسهم مولود حمروش ، الذي عين أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية في عام ١٩٨٦ ، ثم رئيسًا للوزراء في سبتمبر من عام ١٩٨٨ . وكان أن تعرضت سياستهم في تحرير الشركات العامة وبالذات تحرير التجارة الخارجية ، لمقاومة " بارونات " النظام ، وبصفة خاصة الجيش ، وكانوا حريصين على المحافظة على احتكارهم لهذا المجال. وما أن " تخلى " عنهم شركاؤهم الغربيون ، وبخاصة الفرنسيون بحجة رفضهم لإعادة جدولة الديون الخارجية ، حتى تم استبعاد " الإصلاحيين " من السلطة أخيرًا على إثر الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مايو – يونيو ١٩٩١ .

وفى الواقع كان من نتيجة إعادة الاعتبار للقطاع الخاص ، المساعدة فى تكوين طبقة من " المنتفعين " . حيث أصبح الحصول على تراخيص الاستثمار أو أوامر الاستيراد يرجع إلى طبيعة وموقع وساطاتهم داخل بيروقراطية الدولة . ومن ثم ، ويعد التخلى الرسمي عن الدوغمائية الاشتراكية التي تم تبنيها بموجب ميثاق عام ١٩٨٦ ، لم يعد يميز بين " الملكية الخاصة المستغلة " و " الملكية الخاصة غير المستغلة " كما حدد ذلك من قبل الميثاق الوطني الصادر عام ١٩٧٦ .

ولكن إذا كان القطاع الخاص قد أصبح حينئذ رمزًا للارتقاء الاجتماعى ، فإن بعض الدوائر المرتبطة بالسلطة لم تفهم أهمية السماح له بالاستفادة بعقلانية اقتصادية مؤسسة على المردودية والربحية (حيث كانوا يسمونها " بالمضاربة " ) ، وهو ما سيئتى ليسم عقلانية السلطة السياسية المؤسسة على إعادة التوزيع والعمولات بعدم المشروعية . كذلك ستسفر سياسة الإصلاحات الاقتصادية عن مقاومات عنيفة داخل النظام نفسه .

ومع إدخال الإصلاحات الاقتصادية ، ظهرت الطبقة الاجتماعية بكل قوتها ومتناقضاتها. طبقة من المعروف أنها تفرز " أغنياء جدد " تعيش على النموذج الغربى ، تتمتع بالحصول على امتيازات في مجال الاستهلاك " المتمتعون " بسبب ما تتلقاه من عون من داخل جهاز الدولة ، تعلن عمولاتها على الملأ وبكل مباهاة وتفاخر ، في وقت بدأت فيه الجزائر تفتقر إلى كل شيء .

كانت تلك هى الفترة التى وجه فيه الاتهام إلى جماعات الـ (تشى - تشى tchi - tchi - tchi)،
" ذوى القمصان الذهبية " بالاستعراض فى رياض الفتح (أو رياض الفضح) على حد تعبير الإسلاميين .

كانت أيضًا الفترة التى قامت فيها بورجوازية شاذلى وأمام أنظار (الحائطيين) الهابطين من أحيائهم الشعبية باستعراض ثرائها الفاضح على شواطئ نادى السنوبر، ذلك المكان الذى كان يتردد عليه المستوطنون الفرنسيون أيام الجزائر الفرنسية .

وفى قلب جهاز الدولة ، كانت أليات الارتقاء أو العزل الاجتماعي ، تخضع للتعسف المطلق، في حين أن الفسساد ونظام العمولة كانا المصدر الأول لدعم البيروقراطية المتطفلة والعقيمة ،

ومع تفتيت المشروعات العامة ، اتسع وعاء الفساد. وبعد أن كان نظام العمولة على مشروعات الاستيراد مقصوراً على "بارونات " النظام على عهد هوارى بومدين ، أصبح مع شاذلى مشاعًا للعديد من الطوائف المرتبطة بالسلطة بناءً على تقسيم جغرافي واضح .

كذلك فإن قانون الاستثمار الوطنى الخاص الصادر في أغسطس ١٩٨٢ ، وقانون الملكية العقارية الصادر في أغسطس ١٩٨٣ ، أصبحا مصدر انحرافات أدت بالنسبة

القانون الأول إلى نوع من المضاربات العقارية المهووسة . ومن ثم أمر حمروش رئيس الوزراء بالإعلان عن قائمة المضاربين (التى كشفت عن أن معظمهم من البيروقراطية العسكرية) وهدد ، ولكن دون تنفيذ ، بعمل الشيء نفسه فيما يختص بالمستفيدين من أذون الاستيراد .

وفى غيبة المعادل المتمثل فى التقدم الاجتماعى إذا بممارسات العنف الشرعى والمحسوبية والفساد ، من جانب دولة ما تزال تتمتع بالهيمنة فى مجال الإطار الأيديولوجى ، لكنها أصبحت عاجزة على المستوى الاجتماعى الاقتصادى ، إذا بهذه الممارسة تكشف عن عمق اللاشرعية ، وتزامن ذلك مع الوقت الذى قام فيه محمد شريف مساعية ، استنادًا إلى المادة ١٢٠ من اللوائح المنظمة للحزب (تلك المادة التى تخصص مناصب المسئولية فى المنظمات الجماهيرية للعسكريين من جبهة التحرير الوطنى ) بتطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، وكذلك الاتحاد الوطنى الشباب الجزائرين ، من العناصر السياسية فى الاتحادين ، وتزامن ذلك أيضًا مع الوقت الذى الخاء فيه انغلاق المجال السياسي مصحوبًا بازدياد فى طابع الشرطة الذى نهج عليه النظام ، دليل ذلك إنشاء مكاتب الأمن فى الشركات والجامعات امتدادًا للأمن العسكرى الرهيب .

وبعد أن حرمت الدولة من بعض دخولها ، وتراكمت عليها الديون<sup>(۱)</sup> ، أصبحت عاجزة عن الاستمرار في سياستها في دعم أسعار المواد الاستهلاكية ، كما اضطرت إلى ضغط الاستيراد بالنسبة للمواد الضرورية المدعمة ؛ وكان من شأن هذا الضغط تحميل الطبقات الكادحة لفروق الأسعار من ناحية ، وعلى النقيض من ذلك، تحقيق أرباح هائلة للمضاربين من جميع الأنواع ، العاملين منهم في القطاع الخاص والقطاع العام .

ولما كان العاملون في القطاع العام يتمتعون باحتكار استيراد المواد الاستهلاكية العامة ، وبصفة خاصة المواد الغذائية ، فقد عكفوا على تخزين مثل هذه السلع

<sup>(</sup>١) في عام ١٩٩١ كانت ديون الجزائر الخارجية تقدر بـ ٢٧,٣ مليار دولار .

المستوردة التى لم تلبث ، لندرتها ، أن ارتفعت أسعارها فى الأسواق الموازية التى تطرح فيها بعد ذلك .

وهكذا ، وفي حين كان حجم تجارة " الشنطة " أو التهريب المصغر ( الذي يكمن في قيام صغار المهمشين بشراء بعض السلع من الخارج ثم بيعها في الجزائر ) يبلغ عشرة مليارات دينار ، فقد كان حجم التهريب في الاحتكار ( الأدوية والمحاصيل الزراعية والسكر ، ... الخ ) الذي يعمل فيه المتمتعون بحماية السلطة يتجاوز الخمسين ملياراً .

وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه الفئات المهمشه تطالب بتحقيق نوع من العدالة في الاستهلاك ، وجدت نفسها بحكم البطالة وضعف القدرة الذاتية عندها ، مضطرة إلى تحمل أعباء الزيادة في الأسعار ، وارتفعت أسعار الحصول على كل شيء ، وأصبح العمل والتربية والصحة نوعًا من الرفاهية التي تزداد ندرتها لزيادة الطلب عليها ، وأصبح معدل الشنّغل في الإسكان أكثر من سبعة أفراد ، وبلغ العجز أكثر من أربعة ملايين مسكن مع طلب سنوى يصل إلى مائة وخمسين ألف مسكن إضافي ، وأدى تعميم نظام التخصيص ( وبالذات في مجال منح المساكن الشعبية ) إلى عدم العدالة في الحصول على المسكن ، وزاد من هذه المظالم التلاعب المخزى الذي يمارسه المسئولون في الدولة ، وهم أهم المولين المراضي ومواد البناء ، وهكذا أصبحت الفئات المحرومة تمثل طليعة المعارضة ،

## مثالب «النظام الاقتصادى العالمي الجديد»:

فى الوقت نفسه ، وفى حين ينص الميثاق الوطنى ( ١٩٧٦ ) على أنه يتعين على المجزائر وضع " نظام اقتصادى عالمى جديد " تكون دول عدم الانحياز هى المحرك له والمهيمن عليه ، فإن التدهور الدبلوماسى الجزائر ألحق أضرارًا بالغة بأحد العناصر الأساسية لشرعية القادة الوطنيين .

قخلال العشرين سنة الأولى من الاستقلال ، والتى كانت تزهو فيها الجزائر بالمكانة المرموقة بسبب نضالها من أجل الاستقلال، كانت تقوم بدور الريادة على

مستوى بلدان العالم الثالث . توج ذلك قيام الجزائر بتنظيم مؤتمر عدم الانحياز فى مدينة الجزائر فى سبتمبر من عام ١٩٧٣ ، برئاسة هوارى بومدين ، وهو فى قمة شهرته العالمية .

غير أن هبوط دخول البترول التى تعتمد عليها سياسة الاستقلال الوطنى ، حال دون تمكن أنصار التوجه الأيديولوجى الوطنى من أن يحققوا فى الخارج الانتصارات التى كانت تنقصهم فى داخل البلاد .

وكان من نتيجة الفشل الذي أصاب مشروع "الصناعات التصنيعية "الجبار الذي بدأه بيلا عيد عبد السلام (وزير الصناعة والطاقة من عام ١٩٦٥ حتى عام ١٩٧٧) على حساب الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية ، أن عجز النظام عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد (الذي هبط من ٧٠٪ عام ١٩٦٨ إلى ٣٠٪ عام ١٩٨٠) واضطرت الدولة إلى اللجوء المكثف إلى الديون الخارجية التي أرغمتها على الخضوع ، وفي ذلك قمة المهانة ، لتعليمات صندوق النقد الدولي ونادي باريس .

وبعد أن كان الحكام يجعلون من رفضهم لإعادة برمجة الديون أحد جياد المعركة ( ويخاصة أن معظم ديونهم كانت لمؤسسات مالية فرنسية ) اضطروا شيئًا فشيئًا ، وكمرحلة أولى ، إلى التفاوض ، وأخيرًا إلى توقيع اتفاق " إعادة برمجة الديون " في أبريل عام ١٩٩٤ .

وأمام عجزها عن النهوض بسياسة وطنية ، وجدت بورجوازية النولة نفسها مضطرة، بسبب عزلتها المتزايدة ، إلى التقرب إلى دولة المغرب ، فاقدة بذلك عنصراً من أهم عناصر الوطنية التى وقفت ، منذ " حرب الصحراء " في ١٩٦٣ ، ضد أهداف زعامة المغرب .

ومع اضطرارها إلى التنازلات الكثيرة على الساحة العالمية، كان على الجزائر أن تعيد النظر في سياسة الدعم لجمهورية الصحراء العربية الديمقراطية التي تحاول فرض سيطرتها على المغرب بأكمله . وفي فبراير عام ١٩٧٥ ، أصيبت الدبلوماسية الجزائرية بأول انتكاسة لها، حينما قامت أسبانيا ، صبيحة المسيرة الخضراء، بتكليف كل من المغرب وموريتانيا بإدارة الصحراء ... واعتقدت الجزائر أنها ستجد خلاصها

فى الاتحاد مع ليبيا ، ولكن خاب أملها فى ذلك ، حينما وقّع الحسن الثانى والقذافى فى أغسطس عام ١٩٨٤ اتفاقية اتحاد بين البلدين .

وأصبحت البلاد فى حالة من الضعف ، فاضطرت إلى عقد اتفاقات سياسية مع المغرب فى مايو ١٩٨٨ ، وفى فبراير عام ١٩٨٩ ، اضطرت إلى تكوين اتحاد مع عدوها القديم فى إطار اتحاد المغرب العربى . نضيف إلى ذلك التغير الذى طرأ على أوضاع النفوذ الإقليمى فى صالح المغرب ، حيث جاء قرار مجلس الأمن فى منظمة الأمم المتحدة ، فى ديسمبر ١٩٩١ ، رقم ٧٢٥ بتوسيع القاعدة الانتخابية للاستفتاء القادم حول مصير الصحراء الغربية ، وذلك طبقا لما كان يتمناه الملك الحسن الثانى .

ومن الأمثلة الدالة على ضعف الأوضاع العسكرية فى الجزائر اغتيال محمد بوضياف فى يونيو ١٩٩٢ بواسطة حرسه الشخصي . وذلك بعد ثلاثين عامًا من حياة المنفى فى الجزائر ظل خلالها معززًا مكرمًا .

وتجرع الشعب الجزائرى أيضًا جزءً من الإهانة ، فقد ظل طويلاً يعتقد بأنه الجار أو القريب الغنى أثناء الإجازات الصيفية التى كان يقضيها الجزائريون فى البلدين الشقيقين ، ولكن ، وبسبب انهيار سعر الدينار ، آل مصير الجزائر إلى مكانة الجار أو القريب الفقير. ومما كان يتناقله المعلقون السياسيون فى هذا الصدد ، أن "الإصلاحيين " قاموا بتشجيع المسئولين الجزائريين على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب حتى تتاح الفرصة الجزائريين ، لكى يلمسوا بأنفسهم معدل السرعة التى ينمو بها المغرب ومدى الفارق الذي يفصل بين البلدين .

وما إن أصبحت الجزائر معزولة عالميًا، حتى وجدت نفسها مضطرة ، من ناحية أخرى ، إلى التقرب إلى القوتين العظميين ، مما جعلها تتنازل عن الكثير من مواقفها الخاصة ببلدان العالم الثالث . من ذلك أن الجزائر لم تحاول إدانه الغزو السوڤيتى لأفغانستان ، في حين أن الصحافة الجزائرية لم تشرحتي إلى الحادث (١) .

<sup>(</sup>۱) نيقولا جريمو، "الدبلوماسية في ظل شاذلي أو سياسية الممكن"، حولية أفريقيا السوداء، ١٩٩١ ص ٤٠١ - ٢٣٥

وبالرغم من التقارب الفرنسى الجزائرى ، الذى يعزى إلى كل من ميتران وشاذلى ، فإن نسبة كبيرة من الجزائريين أصبحوا مقتنعين بأن مستقبل بلادهم خاضع من جديد ، لمشيئة القوة الاستعمارية القديمة (فرنسا)(١) .

# من أجل حياة أفضل ؟ نعم ، ولكن في الخارج

وهكذا ، أصبح النشاط الاجتماعي الذي تحتكره طائفة طفيلية في نظر العامة ، تُرجعه المجموعات المعزولة المقهورة إلى ارتباط الجزائر بالخارج . وأصبحت النظرة الطبقة الحاكمة هي أنها طبقة فاسدة ثقافيًا، وسياسيًا خاضعة الغرب ، زاد من هذا الشعور انتشار أساليب الحياة الغربية والمواد الاستهلاكية المستوردة من الغرب بواسطة الأثرياء والقادة ، أثناء قضاء العطلات الصيفية في الخارج ، وكذلك عن طريق انتشار قنوات التليفزيون انتشارًا جهنميًا في أواخر الثمانينيات فوق أسطح المنازل الشعبية (٢) . وأصبح المعزولون والمقهورون يرجعون المظالم في النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي إلى الوارد من الخارج من أنظمة إدارية وعادات وتقاليد جلبتها النخبة الحاكمة .

ولقد زادت حدة هذا الشعور على إثر عمليات الهجرة من الريف إلى المدن حيث اضطر الكثير من الغربيين الذين تعرضوا خلال إقامتهم الجديدة في المدن لأوضاع اضطرتهم للتنازل عن الكثير من القيم والمفاهيم السلفية .

وفى المدن التى غلب عليها طابع الريف بسبب عجزها عن استيعاب القادمين الجدد (٢) ، فإن القيم الريفية التى فقدت الكثير من أهميتها ومكانتها لم تحل محلها قيم المدينة التى تعتبر " غربية " ، لأن الذين كانوا يروجون لها هم القادة والحكام .

<sup>(</sup>۱) دعم هذا التقارب الزيارة التى قام بها فرنسوا ميتران للجزائر فى نوفمبر ١٩٨١ ، ثم الرحلة التى قام بها شاذلى فى ديسمبر ١٩٨٢ وهى أول زيادة رسمية يقوم بها رئيس جزائرى لفرنسا منذ الاستقلال .

<sup>(</sup>٢) إلى درجة جعلت الإسلاميين يطلقون عليها القنوات الشيطانية .

<sup>(</sup>٣) ه ، ١٨٪ من السكان المسلمين كانوا يتألفون من الحضريين عام ١٩٥٤ ، وارتفع هذا الرقم عام ١٩٦٦ إلى ٢١،٢٪ ، وفي عام ١٩٧٣ إلى ٤١٪ ، وفي عام ١٩٨٧ إلى ٥٠٪ .

ومع ذلك فإن نظام سيادة الأب قد تعرض لهجمات مدمرة من جانب الديناميه الاجتماعية و" فسد " بسبب الممارسات الجديدة التي اتجهت نحو الفردية ، وبالتالي بدأت كأنها عوامل لنشر الفساد في جسم المجتمع ،

وبالمثل، فإن الاضطرابات التى أصابت العلاقات الخاصة بالانتماء كانت وراء العنف الذى طبع العلاقات الاجتماعية ابتداءً من مطلع الثمانينيات: لقد تصدع النموذج العائلى. وتعرض نظام السلطة الأبوية للانتقاد من جانب شباب المدينة الذى أصبح غير راضٍ عن النظام الاجتماعى الذى فرضه الآباء والأجداد. وتمثل الرفض في ممارسة الأعمال الإجرامية وتعاطى المخدرات والخمور، وهي ممارسات تعد علامات على التنافر المتزايد بين النماذج التى تتبناها الدولة والأشكال الاجتماعية الجديدة.

ومن المفارقات العجيبة أن تَدَخُّل الدولة كان يتجه نحو تقوية روابط السلطة داخل الأسرة الأبوية ( نظام الأسرة الصادر عام ١٩٨٤ ) في حين أن انتشار نظام الإجارة والهجرة من الريف وتعمير المدن على العكس من ذلك ، يؤدى إلى إضعافها .

وهذه الأوضاع أصبحت تمثل مصادر تهديد للترابط الاجتماعي ، ذلك الترابط الذي من شأن الدولة المحافظة عليه وضمان استمراره ،

كذلك تجلت تناقضات الجزائر بعد الثورة العمرانية في المدن ، في مجال العلاقات العاطفية والجنسية . ففي حين كان الآباء يجدون في الثقافة الريفية صرحًا غنيًا ومتنوعًا من الأعراف الاجتماعية ، كان الجنس بفضلها منظمًا ومقننًا بشكل كامل ، فإن الأبناء والبنات ، وقد انتقلوا إلى عالم حضري تطفى عليه ثقافة لا هي بالريفية تمامًا ولا هي بالحضرية تمامًا ، وأصبح عليهم أن يضعوا بروتوكولات جديدة عاطفية وجنسية هي بالنسبة لهم نوع من الانطلاق إلى المجهول . ومن ثم تطبيق نوع من الاقتصاد الجنسي الجديد وهو على شاكلة العلاقات الاجتماعية الجديدة التي أفرزته ، يغلب عليه طابع العنف والحيوية الزائدة . وإذا كان الشبان أصبحوا لا يغضون الطرف بشكل صارخ لمتع الجوارح الحسية . إننا لم نصل إلى درجة الجماع قبل الزواج ،

وما نزال بعيدين عن ذلك ، بل هناك حالات كثيرة من البكارة المتأخرة . وأمام استحالة وجود حلول أفضل يلجأ بعض الشبان والشابات إلى اللواط والسحاق .

ومن ناحية أخرى ، فقد أدى ضيق المساكن وازدحامها بأهلها ، إلى قلة المنافذ لمارسة الحياة الاجتماعية ، ولم يعد هناك سوى المقهى والمسجد ، الشبان ، كأماكن القاء والاجتماع . لم تعد المدينة تؤدى وظيفتها القديمة فى التقريب والتوحيد، فى حين ، وفى الوقت نفسه ، فشلت اللوائح الحكومية الخاصة بالتوظيف فى أن تكون البديل لنماذج التعايش الاجتماعى القديمة التى اختفت .

وبدلاً من أن تحقق المدينة الأمال في الارتقاء الاجتماعي الذي حملت لواءه عند الاستقلال ، كانت سببًا في استمرار علاقات الهيمنة الخاصة بفترة الاستعمار . فقد أدى العزل الناتج عن غزو الحضر الذي قام به عام ١٩٦٢ الوطنيون في جبهة التحرير الوطني إلى نوع من الطبقية الاجتماعية تميز بين الأحياء الشعبية وبين الأحياء الراقية ، حلت محل التميز القديم الذي كان يفصل بين المدينة "الإسلامية " والمدينة "الأوروبية" .

وأصبحت عملية " التغريب " في العادات والتقاليد ، باعتبارها إفرازًا " التغريب الثقافي " وصارت تمارس على أنها اضطراب جنسي وعائلي ، وكان " تحرير" المرأة قمة هذا " التغريب " الذي طرأ على المجتمع ، مما يفسر أن التنازلات التي قدمتها الدولة المعارضة الإسلامية كانت دائمًا تدور حول قانون المرأة .

وعلى مستوى أعمق من ذلك ، فإن هذا المفهوم يبرهن على شعور المعزولين بأنهم لم يصبحوا أسيادًا لمستقبلهم الشخصى ، ويعزون الوضع إلى تبعية الجزائر الشديدة للغرب ، وأصبحت بعض السلع مثل حذاء "ريبوك" رمزًا عند الشباب على رغبته فى التحرر بالنسبة للدولة ، وأصبح الضغط الخارجي ينعكس فى صورة عدم المساواة بين قطاع الدولة الاقتصادي المرتبط بنظام التبادلات العالمية ، وقطاع مرتبط بالسوق الداخلية ، محكوم عليه بالعزلة ، يحاول المطالبة بمزيد من الاستقلال الثقافي ، يزيد من حدة ذلك عجز الدولة الجزائرية عن الاضطلاع بدورها كعامل نشط في توزيع الدخل وأداة إنتاج لصالح الفئات الحاكمة .

فى المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطنية المنعقد فى يناير ١٩٨٠ اتخذت الجبهة هذا الشعار: "من أجل حياة أفضل " وهو شعار قام الشباب بالرد عليه قائلاً: "نعم ، ولكن فى الخارج". ومع شعورهم بأنهم أصبحوا لا يتحكمون فى مستقبلهم الشخصى ، شرع الشبان فى إعادة قراءة أسطورية لعصر الزعيم بومدين. غير أن الحنين الذى كان يدفعهم نحو استلهام أيامه كان يحثهم على البحث عن أشكال أخرى من الإنجازات ، ليس على المستوى الوطنى أو الجماعى ، ولكن عن أشكال من الإنجازات الفردية المعزولة .

وكوسيلة للهروب من عبودية الدولة وامتدادها العائلى ، وهو نظام السلطة الأبوية، صاغ غالبية الشبان مشروع الرحيل إلى الخارج ، وبالذات إلى فرنسا ، ذلك المشروع الذي صاغه الخيال الشعبى على منوال " بابور استراليا " تلك السفينة التى لا ترسو أبدًا ، ولكن كل فرد منهم كان يأمل فى وصولها – هذا المشروع لقى ما يحول دون تحقيقه ، وهو إغلاق الحدود الأوروبية (قررت فرنسا فى عام ١٩٨٦ ضرورة استخراج تأشيرة لدخول أراضيها بالنسبة للمواطنين الجزائريين) وأصبح الشباب موزعًا بين رغبته فى امتلاك نماذج الاستهلاك الغربية، وبين إرادته فى رفض نظام يدفع الشبان إلى الهجرة ، ومن ثم صار الشباب فريسة نوع من الانفصام " للخارج " ؛ ذلك الانفصام الذى راحت أيديولوجية الأسلمة تظع عليه مظهر الترابط والتلاحم .

وإذا بالشعور " بالغربة داخل الوطن " ( الذى يذكر بالنفى الداخلى " الذى كانت تتحدث عنه الأجيال السابقة ، فى صراعها مع المستعمر ) يدفع طوائف عديدة من الشباب إلى اعتناق مذاهب كفيلة بأن توهمه بأنه يتدخل فعللاً فى تقرير مصيره وتحديد مستقبله .

وكان من نتيجة إرادة المعزولين في الاعتقاد بأنهم يصنعون تاريخهم بأيديهم ، أن أصبحت عقيدة الإسلاميين تعزى "انحطاط "العالم الإسلامي بشكل عام ، والجزائر بصفة خاصة ، إلى تنازل جزء من نخبة الدولة "المتغربة عن أصولها وعن هويتها وجاءت حرب الخليج لتدعم النظرية التي تقول بظهور استعمار فرنسي جديد مرتبط بحزب فرنسا يحاولان الإبقاء على علاقات الهيمنة الخاصة بفترة الاستعمار .

(وهو شعور ازداد مع الشعور بعدم الأمان بسبب الاضطرابات العالمية). ومن ناحية أخرى أصبح المعزولون ينظرون إلى الثورة الإيرانية باعتبارها المثل الأعلى ، وكان النظام يجعل منها الوريث الثورة الجزائرية ، وكذلك الانتفاضة الفلسطينية ، ومن ثم راحوا ينادون بإنشاء " دولة إسلامية " مستقلة بالفعل، والعمل على تحقيق " حداثة إسلامية " أصيلة بحق ، ذلك ، في نظرهم ، هو السبيل الوحيد لتحقيق حياة اجتماعية جديدة في إطار دولة ووطن مستقل .

# جيل أكتوبر

مع إدراكهم للمسافة التى تفصل بين حجمهم السكانى الضخم وبين دورهم السياسى، يحاول المهمشون تسييس معارضتهم للنظام السياسى والنظام الاقتصادى، ولما كان القهر، فى نظرهم ، هو أساس الظلم ، فإن إقامة العدل بالتالى تكون بمكافحة القهر ، وعلى ذلك حفلت الثمانينيات بالاضطرابات والتمردات لهذا الغرض؛ حتى بلغت ذروتها فى أكتوبر عام ١٩٨٠ حينما قام "جيش الشعب" بإطلاق النار على الشعب .

ومنذ ذلك الحين أصبحت الدولة والقمع مترادفين . وظهرت جليًا الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتهذيب الأخلاق في الحياة العامة. وأصبح الكبار لا يستطيعون باسم التضحيات التي بذلوها خلال حرب الاستقلال ، أن يصفوا مطالب الأولاد بأنها "نزوات أولاد مدللين" . ولم تعد الشهادة في الحرب مقصورة على "جيل نوفمبر": فهاهم "شهداء باب الواد " ينازعونهم هذا الحق بواسطة "جيل أكتوبر" .

## دولة وطن / دولة مقاطعات:

فى غمرة اهتمامهم بالتحرر من إطار الدولة التى أصبحت فى نظرهم دخيلة من ناحية ، ومن ناحية أخرى عاجزة عن اقتراح مشروع جماعى لتحقيق الوحدة الوطنية ، أعلن المهمشون خلال الثمانينيات عن اتجاههم إلى تنظيم أنفسهم بهدف الحصول على حقوقهم السياسية . وبعد أن كانت الدينامية الاجتماعية ، حتى ذلك الوقت ، خاضعة للخطاب السياسى الذى كان يريد لها أن تتوجه نحو أهداف التنمية التى وضعتها الدولة ، خرجت من سيطرة الدولة : وهكذا بدأت الدائرة الاجتماعية والعمرانية ،

من خلال تعددية الثقافات والنظم الاجتماعية المعارضة تعيد تشكيل الرابطة الاجتماعية خارج نطاق مؤسسات الدولة ، وغالبًا ما يكون ذلك ضد الدولة .

ومع انتشار المحسوبية في الدولة التي يطلق عليها ابن البلد الساخر، "ابن عميزم" والنظرة الإقليمية، أصبحت الدولة في نظر المغلوبين تمثل العقبة الكبرى في سبيل الوحدة الوطنية.

ومنذ اختفاء بومدين عن الساحة ، الذي نجح مشروعه في توحيد البلاد في إرضاء وتجميع مختلف فئات السلطة ، أصبح النظام السياسي يخضع لتعدد الفئات الإقليمية في جوهرها، والتي أصبحت سيطرتها على الدولة تحول دون إقامة نظام سياسي حديث . وبدلاً من الدولة – الوطن ، أصبح الاتجاه يميل نحو الحديث عن الدولة – المقاطعات ، مما يدل على فشل مشروع التنمية الحكومية .

ومن ناحية أخرى ، وبسبب وصول أجيال جديدة لمرحلة البلوغ ، فإن عبء الوصاية التي تمارسه نخبة الحكام من مدنيين وعسكريين ، أفضى إلى ظهور العديد من الشبكات التي تؤثر في التغير الاجتماعي والسياسي .

فهؤلاء هم البربر إذ يطالبون بهوية ثقافية بربرية وحرية التعبير ، يمثلون فى مطلع الثمانينيات شكلاً من أشكال المقاومة . فعلى أثر قيام المسئولين بمنع مولود معمرى بإلقاء محاضرة حول شعر البربر ، شهد " ربيع البربر " فى أبريل ١٩٨٠ الاضطرابات التى نظمتها كليات جامعتى الجزائر وتيزى أوزو ، تلك الاضطرابات التى لم تلبث أن شملت مجموع القبائل ، ومن ناحية أخرى ، فإن نمو الجمعيات ، وبخاصة النسوية ، أصبح يعكس إرادة التعبير المستقلة الخاصة " بالمجتمع الحضرى " على حد تعبير المراقبين .

وراح المهمشون ، بالفعل ، يبحثون عن إعادة لصياغة الرابط الاجتماعي خارج مؤسسات الدولة . وهكذا ، ومنذ مطلع الشمانينيات ، وبالذات بعد العمل بقانون الجمعيات في يوليو ١٩٨٧ ، تضاعفت المساجد والجمعيات الخيرية التي يحاول المهمشون أن يجدوا فيها المنطلق لاكتساب أشكال جديدة لهويتهم الاجتماعية والتضامن الجماعي .

ومن خلال السوق السوداء والتهريب ، ظهر الاقتصاد بوصفه مجالاً مستقلاً يتيح إعادة النظر في الاحتكار الذي تمارسه السلطة العسكرية على التجارة الخارجية ، وهذه الراي (التي تعتبرها السلطة موسيقي منحطة) وكذلك الحكاية الشعبية يصبحان معينًا لمعارضة جذرية للثقافة الرسمية التي ترعاها الدولة ، وبدأت آليات أخرى جديدة لتشكيل التوحيد مع الحي ، ومع المدينة ومع الوطن ، بل ومع الأمة (في تيزي أوزو ، عاصمة القبائل ، ظهرت شعارات تنادي " نحن لسنا عربًا !") تظهر داخل الأندية بين مشجعي كرة القدم .

وأصبحت الإستادات الرياضية بالفعل ، مسرحًا للتعبير عن أنواع جديدة من التضامن ، بالإضافة إلى المعارضة السياسية . وفي حين كثرت الشعارات التي يوجهها الشباب إلى السلطة ("نريد سكنًا ، وأموالاً!") ويعبرون بها عن يأسهم (نحنا ضايعين) وصار العنف في الإستادات الرياضية يؤدي إلى أعداد من الضحايا يتزايدون عامًا بعد عام .

ومن ناحية أخرى ، فإن النفى الذى يضطر الأبناء إلى ترك الأرض التى استردها آباؤهم بعد التضحيات الغالية : اختراع لغة - ضد العزل اللغوى للذين تطلق عليهم الفكاهة الشعبية عبارة " أميون ثنائيو اللغة " ، واستخدام لغة الحديث اليومية المطعمة باللغة الفرنسية ، رمزًا لمقاومة لغة السلطة - ، كلها أساليب " وتفنينات تفرض بها الحداثة نفسها . ومن ناحية أخرى ، فإن انعدام الترابط الظاهر ، بل والتناقض الذى يسم هذه المارسات يدلان على تنوع العمليات المنطقية التى كانت تعتمل فى الجسم الاجتماعى .

إن مثل هذه التصرفات تمثل في واقع الأمر الطريقة التي يحول بها المهمشون الثقافة لصالحهم ، ولكن هذه التحويلات في الممارسات اليومية ليست سوى بدايات لمعارضة أعمق لنظام السلطة ،

### النخبة التقنية المهمشة : القطيعة مع السلطة :

الواقع ، أنه كانت هناك قوة أخرى فى سبيلها إلى التشكيل لكى تصبح، شيئًا فشيئًا، فى مقدمة القوى المعارضة السلطة . وكانت تتمثل هذه القوة فى النخبة الجديدة من أوائل الموجات من حاملى دبلومات النظام التعليمي الجزائري بعد الاستقلال ؛ خريجو التعليم العلمي غير المعرب المبعدين عن الإدارة التقنية للدولة ، أولاً، ثم خريجو التعليم المعرب الذين لا يملكون سوى بعض الاستعدادات بالنظر إلى المهمة التي كانت الدولة تعدّهم لها .

من المفروض بالنسبة لنخبة التقنيين ، باعتبارهم "طليعة " مشروع بناء الدولة الجزائرية الاشتراكية في السبعينيات ، أن يكرسوا أنفسهم تمامًا لقضية التنمية المقدسة . ومن الجدير بالذكر أن إصلاح التعليم العالى في عام ١٩٧١ خصص للتقدم التقنى دورًا رئيسيًا في إدارة التغيير الاجتماعي . وهذا الدور يضطلع به المهندسون .

وكان من المنطقى والوضع كذلك ، أن يطالب المهندسون بالقيام بنصيب كبير فى إدارة الدولة ، وكذلك المجتمع . غير أن نظام تدويل الاقتصاد الذى تهيمن عليه "بنية تقنية " تفتقر إلى وسائل الإنتاج ، لكنها تنفرد بممارسة سلطة القرار ، هذا النظام دفع هؤلاء المهندسين إلى القطيعة مع الدولة لكى يفرضوا مشاركتهم فى إدارة شئون المجموع ،

كان طابع الغموض الذي يكتنف عقيدة التنمية عند النخبة الحاكمة وراء دفع نخبة التقنية إلى التعبير عن خلافاتهم السياسية داخل الإطار الثقافي / وهو مهد الشرعية والسلطة بالنسبة الحكام . وإذا ببعض المثقفين التقنيين ، بوصفهم حملة مشروع بديل التنمية ، وبإدانتهم لفشل النظام الذريع في الاضطلاع بمسئوليته في هذا الصدد ، يعلنون من خلال أيديولوجية الأسلمة ، عن إيمانهم بالعلم والتقنية الحديثة مثل إيمانهم بالقيم الثقافية والدينية التقليدية . إن المحافظة على الهوية " العربية – الإسلامية " التي يهددها " تغريب " المجتمع ، وقلب الهرم الاجتماعي على حساب النخبة الحاكمة ذات اللسان الفرنسي (الفرنكوفونية) المسئولة عن فشل مشروع التنمية الوطنية بسبب تواطئها الثقافي مع الإمبرباليه الغربية ، يمثلان رافدي الطموح لدى هذه النخبة التقنية . ومع إيمانهم بقدراتهم الخارقة ، يحاولون تحقيق الطموح الذي كان الرئيس بومدين قد أعلنه بالجمع بين " الأصولية العربية الإسلامية " والحداثة الاقتصادية .

ومن الجدير بالذكر ، أن اليسار الجزائرى لم يتمكن من تحقيق هذا التزاوج مرورًا بالقطيعة القائمة بين التقدم التقنى والحضارة الغربية .

ولما كانت هذه النخبة العلمية الإسلامية من الشباب قد ولدت خلال الخمسينيات ، فإنها كانت تمثل الجيل الأول من خريجى الجزائر المستقلة . وكان " الجانب " الحداثي الذي تتمتع به يضعها في الحركية الصاعدة . ومع ذلك ، ولكونها خارجة من القطاعات التقليدية سواء من البرجوازية الخاصة الصغيرة والمتوسطة – التجارية والمهنية أو المثقفين – ، أو من صغار ومتوسطى القرويين ، فهى ممثلة الطبقات المتوسطة الجديدة التي يعد عالمها الثقافي ، بالرغم من تكوينه في وسط حضرى عن طريق الحصول على شهادة جامعية ، مرتكزًا بشكل واسع على الأصول القروية الخاصة بآبائهم ، فهم ليسوا قرويين بالكامل ، وليسوا حضرين تمامًا ، إنهم يشاركون في حركة " العمران الحضري " الذي يشمل الجزائر المعاصرة .

ولاعتقادهم بأن الاستقلال قد "استلب" عن طريق "جيش الحدود(۱)" والمارسيين(٢)، الخارجين من " البرجوازية الصغيرة " المتفرنسة ، على حساب "مناضلى الداخل(٢) "، فهم يحملون ذكرى عالم ريفى أدى بكل سخاء ضريبة الدم فى مقابل عائدات ضئيلة بخصوص المشاركة فى ممارسة السلطة . ولما كانوا قد ذاقوا الهوان من " الإهانات " التى تعرض لها آباؤهم منذ الاستقلال ، فى مناسبات عديدة فهم يشعرون بحقد دفين نحو النظام وأوليائه ،

<sup>(</sup>۱) خلال صيف عام ۱۹۲۲ ، وبعد خمس سنوات من اغتيال أبان رمضان الذي حاول ، في مؤتمر سومان عام ۱۹۵۲ ، أن يفرض مبدأ أولوية الدخل على الخارج والسياسة على العسكرية ، الأمر الذي أدى إلى قتله بيد أصدقائه ، قام جيش الحدود بقيادة هواري بومدين المنضم لأحمد بن بيلا ، بالاستيلاء على الجزائر العاصمة في أغسطس ۱۹۲۲ .

 <sup>(</sup>٢) الذيم لجأوا أو من المفروض أنهم لجأوا إلى الأدغال بعد التاسع من مارس ١٩٦٢ ، وهو تاريخ بدء سريان وقف إطلاق النار تنفيذًا لاتفاقيات إيفيان .

<sup>(</sup>٣) صورة تؤيدها التصفية التي تمت قبل عام ١٩٦٢ لبعض "الزعماء التاريخيين" للشورة ، ثم بعد التحرير ،

ولما كانوا فى حقيقة أمرهم أبناء حضريين "لقروبين مبعدين عن قراهم (١) "، سبق أن ناضلوا ضد الاحتلال الاستعمارى باسم المحافظة على الوضع القروى التقليدى ، فإن دخولهم عالم السياسية كان من خلال معركة ضد الوصاية البيروقراطية التى يمارسها الجهاز التقنى فى الحكومة فى الثورة الزراعية ، ذلك الجهاز الذى وضعه نخبة الحكام الحضريين للقضاء على أسس الطبقة الريفية التقليدية .

واكونهم حملة ذكرى أليمة ، ذكرى الاحتلال ، والحرب والطرد من الأرض ، فقد أخذوا على عاتقهم ، فى تحد وإصرار ، إعادة صياغة الرياط الاجتماعى مستعينين فى ذلك بالفئات المتوفرة من حضارة القرية وكذلك الفئات الوليدة من الحضارة الحضرية . وبعد الفصل بينهم وبين أواصر القربى فى أسرهم والشمائل التقليدية ، فقد أصبح من واجبهم بذل استراتيجيات حركة جديدة . وهنا وجدوا فى الأيديولوجية الإسلامية ما يعينهم فى التغلب على ما يعانون من انفصام اجتماعى وثقافى ، كما وجدوا فيها ما يتيح لهم تحويل ما تعرضوا له من استلاب وقهر إلى حركية اجتماعية وصياغة مشروع سياسى .

وكما هي الحال في فرنسا حيث المدرسة تكون منطلقًا للصعود الاجتماعي ، فإن المدرسة والجامعة كانتا بعد استقلال الجزائر المكان الذي تكونت فيه النخبة الحاكمة ثم ، وبعد التأثير المكثف في الإقبال على التعليم ، أصبحت المدرسة والجامعة هما المنطلق لحركية سائر الجسم الاجتماعي (عدد الطلب المسجلين في الكليات ارتفع من ٢,٨٠٠ عام ٢٩٩١ / ١٩٦٧ ، إلى ١٧٣٠ ، ١٧٣ عام ١٩٩٧ ) ومن ثم، فإن الخريجين الجدد المعتمدين على شهاداتهم للارتقاء الاجتماعي الذي ينبغي في نظرهم أن يتوازي مع الحصول على الشهادة ، قد اكتشفوا حياة علمية وسياسية صدئة بفعل سيطرة الحزب الواحد . ولما كانت المدرسة والجامعة حقيقتين بضمان توفير هيمنة الطبقة الحاكمة ، فقد أصبحتا ، منذ ذلك الحين ، في قلب تناقضات نماذج إنتاج النخبة الحاكمة .

<sup>(</sup>۱) بيير بورديو وعبد الملك سيد ، التغريب : أزمة الزراعة التقليدية في الجزائر ، باريس/طبعة مينوي ، ١٩٦٤

وهكذا ، ومع قلب الأيديولوجية العلمية التي كانت تقوم على تحقيق شرعية هيمنة طبقة "برجوازية الدولة " ، فإن أبناء البرجوازية الصغيرة والطبقة الريفية المتوسطة توجهوا للتخصص في المجالات " النبيلة " في رأيهم ، وبصفة خاصة الطب ، وهو الطريق الملكي الذي لم تطرقه لفترة طويلة سياسية التعريب . وإذا بهيمنة " برجوازية الدولة " يعاد فيها النظر داخل الحرم الجامعي نفسه ، وهو أول المسارح التي شهدت الصدامات بين السلطة والمعارضة الإسلامية ، الأمر الذي يفسر فيما بعد النسبة العالية من الأساتذة في التعليم العالى من بين الكوادر والمنتخبين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ . جاء في برنامج الحزب : " المطلوب رد الاعتبار لمهنة التدريس ومكانتها والاحترام الواجب لها في الأمة الإسلامية ، كذلك من الضروري تحسين الأوضاع المادية للمدرس . وهذا ما ينبغي له بالنظر للواجبات المقدسة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الأمة "

وكان من نتيجة وصول الأعداد الضخمة من خريجى التعليم التقنى إلى أسواق العمل فى مطلع الثمانينيات ، الكشف عن حجم التفرقة اللوائحية . ففضلاً عن أن الحصول على الشهادات لم يحل بين الخريجين التقنيين وبين البطالة ، فقد وجدوا أنفسهم مكدسين فى أعمال تقنية ، صحيح أنها تتفق مع مؤهلاتهم ، لكنها لا تحقق لهم المقابل المادى والاجتماعى الذى تحققه الأعمال المقصورة على المتعاونين مع الدولة من أمثالهم . وفى حين أن الأعمال المرتبطة بالدولة برباط وثيق تتيح لبرجوازية الدولة الرقابة على الاقتصاد ، فإن الأعمال التقنية تتعرض لهيمنة كبيرة من جانب العقلية البيروقراطية . هذا الخلل فى عدالة التوزيع يفسر لجوء العديد من المهندسين إلى ممارسة أنشطة تعويضية خاصة فى مجال التجارة .

ولما كانت الغالبية من هؤلاء النخبة من الشبان التقنيين تعمل في جهاز الدولة حيث لعبة الترقى تخضع للمحسوبية والنفعية ، فقد وجد هؤلاء الشبان أنفسهم عرضة لذلة العمل تحت رئاسة طائفة غالبًا ما تكون أدنى منهم في المؤهل والخبرة .

وجاءت سياسة الانفتاح فزادت من حدة هذا الوضع ، إذ هيأت الفرص للحصول على امتيازات في مجال التجارة ولو بطرق غير شرعية ، لا يحققها التخصص في الدراسات العليا .

وإذا بالضياع والقصور والفيلات التى تم الحصول عليها بطريق غير شرعى خلال شهور عديدة ، وبخاصة الفيلات المنشأة فوق تلال باب الواد دون اعتبار لقوانين تملك الأرض ، وبالرغم من ندرة مواد البناء ، قد قضت تمامًا على هيبة الدولة فى نظر خريجى التعليم العلمى ، وخاصة أنهم فى أحسن الظروف يضطرون إلى قبول مساكن المواطنين المتواضعة فى الأحياء الشعبية . وكنوع من رد الاعتبار لهم والعرفان فقد تدخلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنحتهم أدوارًا اجتماعية راقية .

وهم إذ كانوا مضطرين ، فوق ذلك ، إلى العمل فى تقنية مستوردة من الغرب ، ويحالون فى أغلب الأحيان إلى وظائف تخضع لرئاسة خبراء أجانب يحتلون وحدهم المناصب العليا ، فهم ينسبون مسئوليه وضع التبعية الذى يعانيه المجتمع الجزائرى إلى "برجوازية الدولة المغتربة" المتهمة بالتواطؤ مع الغرب وبخاصة القوة الاستعمارية القديمة . وإذا بالنخبة المبعدة عن قطاع التقنية الذى تجنده الدولة يستعيرون من مصطلحات العالم الثالث العديد من مواقفه ويعدون أنفسهم موكلين بمهمة تخليص الجزائر من سيطرة النظام العالمي الجديد ، المهتم بصناعة "ضعفاء [...] خدام القوى الأجنبية الصناعية" (الفرقان ، صحيفة ثنائية اللغة تصدرها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، المعدد ٩ ، أغسطس ١٩٩١) . ومن ناحية أخرى ، فإن البرنامج الاقتصادى للجبهة الإسلامية للإنقاذ المفروض فيه أنه يتبح للجزائر أن تعوض تأخرها التقنى والحصول على استقلالها الحقيقي ، يحاول استئناف أسطورة التنمية المركزية التي بدأتها الجزائر الاشتراكية عام ١٩٧٠ .

وتأتى أزمة الوقود عام ١٩٨٦ ، لتشهد القطيعة النهائية مع الدولة لعدد كبير من الخريجين ، والبحث عن دور اجتماعى من شأنه أن يشبع رغباتهم فى الاستقرار . ولما كانت أجورهم تأتيهم أساسًا من دخول البترول ، فقد أصبحوا ينسبون أحوالهم المادية المتردية إلى الدولة ، وعلى ذلك فقد رفضوا الاستمرار فى القيام بدور الوسيط بين السلطة وبين الدوائر الاجتماعية ، لثقتهم الأكيدة بأن هذا الاستمرار لا يؤدى إلا إلى زيادة سيطرة نخبة الدولة ، وفى الاتجاه نفسه ، وباسم النضال ضد التسيب والفساد ، راحوا يطالبون بالرقابة على الدخل وتوزيعه ، ومن ثم ، بالمشاركة فى ممارسة السلطة .

#### سوء حسابات حركة التعريب:

بدءًا من مطلع الثمانينيات ، امتدت حركة المعارضة إلى المساجد في الأحياء الشعبية .

وكانت نشأة قادة البروليتاريا في الحركة الإسلامية من بين مجموعات الشبان المحرومين من النظام الدراسي ، أو من بين الأعداد الضخمة أيضًا ممن اختاروا الإفلات من هذا النظام ، إما لأن أباءهم لم يثقوا في المدرسة كضمان للحركية في المجتمع، وإما لأنهم فضلوا العمل في مجالات أكثر عائدًا ، ومن ثم تكون هؤلاء القادة ، جزئيًا ، من بين مجموعات الخريجين في مدارس التعليم المعرب .

سرعان ما اكتشف خريجو مدارس التعريب وأولياء أمورهم أن قرارات التوجيه "الإسلامي العربي" للنظام لا تعدو أن تكون مجموعة من الشعارات في بلد، الكفاءة فيه تعنى التمكن من اللغة الفرنسية . وخلال السبعينيات ، بينما سافر العديد من الطلبة الجزائريين إلى الشرق الأوسط للدراسة ، كانوا يعودون بعد أن يحصلوا على معرفة واسعة في جوهرها معربة ، ووجدت الجزائر نفسها أمام نوع من التحدى لتطبيق نظام تربوي يعتمد أساسًا على التعريب الذي كان ينظر إليه في ذلك الوقت بوصفه أحد روافد التنمية الذاتية . غير أن خطة التعريب كان بها نقص واضح في الأطر المعربة تعريبًا كافيًا من أجل ضمان تكوين الأجيال القادمة. ولذلك لجأ القادة الجزائريون إلى الاستعانة ببعض الخبرات الشرقية ، في أغلبها من المصريين ، كان لها تأثير واضبح (وبخاصة في مجال نشر المؤلفات الإسلامية) في تنمية جبهة مناضلة من الإسلاميين تعمل ضد المشروع الاشتراكي ، وإذلك جعلت العناصر المهمشة من عملية التعريب حصان السباق بالنسبة لهم ، على أمل أن تتيح لهم نوعًا من تكافؤ الفرص ، وكان من نتيجة ذلك ، أن قام طلبة نظام التعريب مرتين ، في عام ١٩٧٥ ثم عام ١٩٧٩ ، بالاحتجاج بسبب ضالة العائد الوظيفي المتوافر لهم وطالبوا بالتعريب الكامل والفعلى للإدارة . في ذات الوقت ، جعلت النخبة الحاكمة من سياسة التعريب أداة لشرعيتهم ، مع حرصهم الشديد على إبعاد أبنائهم عنها . ومن حيث إن عملية التعريب زادت من ضعف الفئات الاجتماعية غير المستقرة، فقد أدت إلى نوع من القطيعة التي لا علاج

لها بين أيديولوجية التقنية الحكومية الفرنكوفونية الخاصة بنخبة الدولة ، وبين أيديولوجية الأسلمة العربفونية الخاصة بنخبة المهمشين . وفي مقال بعنوان "لغة الأمة بين أخطبوط الفرنكوفونية وحراس التبعية الثقافية " ظهر باللغة العربية في جريدة المنجد الناطقة بلسان الجبهة الإسلامية للإنقاذ (العدد الخامس، نوفمبر، ١٩٨٩) كتب كاتب إسلامي في أسلوب لم يؤد إلا إلى زيادة الصراع الاجتماعي الذي يدور حول معركة اللغة: "إن محاولة إلغاء اللغة العربية هو ثمرة مؤامرة تنصيرية تم التخطيط لها بكل صبر وعناية [...] إن الاستعمار لم يفقد الأمل في بلوغ أهدافه، وهو يسعى إلى بتر اللغة العربية حتى يصبح الحديث بها عارًا [...] إن بعض خدام الاستعمار الفرنسي وعبدة الصليب، ذهبوا إلى حد إلغاء اللغة العربية من برامج أحزابهم، في حين أعلن آخرون تحالفهم مع فرنسا، وتآمروا حتى جعلوا اللغة الفرنسية على قدم وساق مع اللغة العربية [...] هؤلاء الذين جعلوا فرنسا قبلتهم، وبيجار نبيهم، ان يرضوا إلا إذا وجدوا الإسلام ممرّغًا في التراب [...] إنهم يحتكرون مناصب التوجيه الوطنى ويطبقون الشعار الذي كان دومًا شعارهم: الجزائر فرنسية ، فكيف نتوقع منهم أن يتنكروا الوعد الذي أخذوه على أنفسهم لفرنسا ؟ [...] حينما تصبح لغة العلم في أمة لغة أجنبية، فإن هذا دليل على تبعية هذه الأمة وأيضًا دليل على الذلة والمهانة : إنها بصمات الاستعمار على جبين الأمة ، إن شعبًا يستعير لغة شعب آخر إنما يستعير منه أيضًا فكره وسلوكه . [...] إن أعداء الإسلام ، عبيد الاستعمار والتنصير، وعملاء الصهيونية المدمرة ، يريدون من الجزائر أن تلقى بنفسها في أحضان بلاد التحالف الفرنكوفوني ".

ونتيجة لذلك فإن وطنية النخبة الإسلامية تعبر عن نفسها بادئ ذى بدء ، من خلال إصرارها على الالتزام بالطقوس اللغوية ، فالنخبة الجزائرية تجد نفسها دومًا مضطرة إلى إظهار شرعية أوضاعها عن طريق الإعلان عن فاعلية صراعها ضد الإمبريالية الأجنبية ، وعن طريق المناهضة الداخلية للنظم التى تتعلق بقيمها . وإذا كانت " اللغة الفرنسية " بعد الاستقلال تمثل طريقة التعبير المميزة " للبرجوازية الصغيرة " ، بالرغم من أن الوطنية التى رفعت شعارها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد جعلت من تبنى "اللغة الوطنية أحد الأسلحة الرئيسية لتحقيق الاستقلال ، فإن النخبة الإسلامية جعلت

من نفسها الحارس للأصولية اللغوية . وكما أن التمييز بين الناطقين بالفرنسية والمناضلين بالعربية قد أدى عام ١٩٦٢ إلى اختلافات ثقافية عميقة – بين نخبة من خريجى المدارس الفرنسية ونخبة من خريجى جامعات الشرق الأوسط – فإنها اليوم تطرح على الساحة انقسامًا بين حاملى الثقافة " المفرنسة " بوصفها أجنبية ، وبين حاملى الثقافة " الوطنية " وهى ثقافة محلية . وفي مقال ظهر باللغة الفرنسية يعلن أحد قراء صحيفة المنجد الإسلامية ( العدد ١٣ ) عن سخطه قائلاً : " لقد أصبح الإسلام مصدر إزعاج لحثالة فاسقة تزعم أنها مثقفة، لأنها تلغو بالفرنسية وتريد أن تصبح أوروبية حتى اللب . يا له من امتياز داعر إذا علمنا أنه كان وراء الاستعمار الفرنسي الجزائر . وهكذا ، ولما كان أوائل المجاهدين الإسلاميين في أغلبهم ، من ذوى التكوين الفرنكوفوني ، فبدلا من أن نطلق عليهم صفة ناطقين بالعربية ( عريفون ) من الأفضل أن نسميهم " مستعربين"، وهو لفظ يعني أفرادًا عالمهم الثقافي محدد واقعيًا أو رمزيًا باللغة العربية .

كذلك يمكن أن نصفهم بأنهم عربفون سوسيولوجيون كما كان سالفًا في فرنسا من أطلق عليهم "مسلمون سوسيولوجيون" وهو ما يفسر أن هناك ، داخل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، مجاهدين من أصل " قبائلي " ، متعربين / من بين أكبرهم سنًا ، عن طريق النسيج المدنى الخاص بالمدارس الوطنية ، والمندم جين في الجسم العربي، أشبه بالأقليات النصرانية في الشرق الأوسط . وهم على أية حال يصطدمون بمصالح من يصفونهم بأنهم متفرنسون .

# أكتوبر ١٩٨٨ - التقاء المعارضات:

اتحد الخريجون المهمشون مع ضحايا سياسات الانفتاح التى وجدت فى البطالة، أو قلة فرص العمل ، أخطارًا لم تعد الدولة تنقذهم منها، كما اتحدوا مع عمال القطاعات الأقل اندماجًا فى الاقتصاد الوطنى – من المهنيين وصغار التجار وصغار الموظفين ، ووجد الخريجون المهمشون فى الأيديولوجية الإسلامية الوسيلة للنهوض بمشروع إنقاذ جماعى يكون بمثابة ثورة تالية لمشروع الدولة فى التنمية ، ذلك المشروع الذى يعتقدون أنهم مستبعدون من المشاركة فيه .

وكانت انتفاضة أكتوبر ١٩٨٨ ، وهي ذروة فترة بدأت بـ "ربيع البربر" ١٩٨٠ واستمرت من خلال انتفاضات قسطنطينة عام ١٩٨٨ ، تمثل في الواقع وصول جيل جديد إلى مرحلة البلوغ السياسي ، جيل جديد لا يتعرف على نفسه في نهج الحكام السياسي ، ويطالب ، من خلال معارضة النظام القائم ، بفرصة أعدل في آليات التوزيع . وسواء كانت انتفاضات قسطنطينة وسيتيف في نوفمبر سنة ١٩٨٦ التي ارتكب فيها الطلاب عمليات نهب رهيبة ، ترجع في الأصل إلى التنديد برداءة الطعام (طبق عدس كان الشرارة التي اندلعت بسببها المظاهرات) ، وسواء كانت أحداث أكتوبر ١٩٨٨ مسبوقة بحالات فقر ويؤس لم يسبق لها مثيل ، فإنها لم تكن مجرد انتفاضات عادية ، ولكنها تدل في واقع الأمر على إرادة المهمشين في التخلص من نظام متسلط وعاجز في الوقت نفسه .

بينما كان العديد من قطاعات الاقتصاد في حالة إضراب منذ أواخر شهر سبتمبر، وكانت بعض السلع الضرورية تنقص في الأسواق ، راجت شائعات بإضراب عام ١٩٨٨ عام كان سبباً في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ليلة الخامس من أكتوبر عام ١٩٨٨ في الجزائر العاصمة . ففي خلال ساعات محدودة شرعت جماعات من الشبان في باب الواد تهاجم السيارات الفاخرة والمحلات العامة ( وبخاصة تلك التي تنتمي إلى الحزب الوحيد ) ومتاجر الدولة ، وبشكل عام كل ما يرمز إلى النظام الحاكم . كما هوجم المركز التجاري المعروف باسم " رياض الفتح " (وسيصبح كذلك هدف الجماعات الإسلامية المسلحة صبيحة انقلاب يناير ١٩٩١) وتحولت الحركة إلى عصيان حينما أطلق الجيش النار وأصاب العديد من المتمردين بجروح . وفي اليوم التالي ، إذا بالاضطرابات التي انضم إليها عدد من طلاب المدارس الثانوية المضربين منذ الثالث من أكتوبر ، تمتد إلى جميع أحياء العاصمة ، ثم إلى الغالبية العظمي من البلاد . وبالرغم من صدور قرار بوقف إطلاق النار منذ السادس من أكتوبر ، وتحذير الآباء من قبل القيادة العسكرية بعدم السماح لأبنائهم بالخروج ، زادت الحالة سوءًا مع مرور الأيام ، حينما راحت مجموعات الشبان يتصدون للعربات العسكرية بأيديهم الفارغة من أي سلاح ويصيحون مطالبين بالعدالة وهم يهتفون مرددين : "شاذلي قاتل" (١٠)

<sup>(</sup>١) إذا كانت الأرقام الرسمية تشير إلى ١٥٠ قتيل و ٥٠٠ جريح ، فإن الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدر عدد القتلى بـ ٥٠٠ ، كذلك فقد نددت الجمعية باستعمال التعذيب .

اندلعت المظاهرات أولاً بقيادة زعماء الأحياء، ولم تلبث أن تولى قيادتها الزعماء الإسلاميون . وكانت الدهشة الشديدة لأن الحركة كانت ذات طبيعة مختلفة عما تعودت عليه الجزائر حتى ذلك اليوم ، فقام بعضهم على وجه السرعة بعمل " خلية أزمة " تولت مهمة الوساطة بين السلطة وبين المتظاهرين ، وفي السادس من أكتوبر صدر بيان من " الخلية " وبتوقيع من الشيخ أحمد سحنون (أحد قدامي جمعية العلماء وهو متشدد مع السلطة ، ومن ثم فهو يتمتع باحترام كبير لدى جماهير الشعب ) يعلن أن الأزمة ترجم أسبابها ودوافعها إلى موقف عام مترد بسبب سياسة البذخ والتسيب والهيمنة على حساب مصالح الأمة العليا ، ولا يمكن حلها إلا " بالعودة إلى الإسلام كشريعة ومنهج ، بعد فشل النظم الفاسدة المفسدة " ومع كل فإن نداء الشيخ سحنون لم يحدث في أول الأمر أي تأثير ثم توالت المواجهات . وبعد أن أعلن "وفد إسلامي" مكون من على بن حاج والهاشمي سحنون وكامل نور ( ثلاثة دعاة يتزايد حجم جمهورهم باضطراد في الأحياء الشعبية ) في اليوم السابع من أكتوبر ، عن نيته في القيام بزيارة لسلطات الشرطة، وأدى سقوط العديد من الضحايا يومى الثامن والتاسع من أكتوبر إلى صدور نداء آخر بالتظاهر من على بن حاج في اليوم العاشر من أكتوبر في مسجد كابول (بلكور) ولم يعرف أحد كيف ولماذا - استفزاز ؟ سوء حظ ؟ فبينما المصلون في طريق عودتهم من المسجد ومرورهم أمام مبنى الإدارة العامة للأمن الوطنى ، إذا بعيار نارى مجهول يطلق في اتجاه قوات النظام فيكون بمثابة إلقاء النار على البارود، فقامت قوات النظام بالرد مما أسفر عن ثلاثين قتيلاً تقريباً .

وتدخل على بن حاج مرة أخرى . وقدم تظلماً باسم الحركة الإسلامية في عريضة من عشرة نقاط تمثل مطالب المتظاهرين . من بين المطالب التي تقدم بها إطلاق سراح جميع السياسيين المحتجزين قبل وأثناء الأحداث ؛ وإلغاء المحسوبيات والمفاسد السياسة والإدارية ، وضمان حد أدني الحياة لكل جزائري ، وحرية الدعوة للإسلام دون أي قيود ؛ وحرية التجمع والتعبير ونقد الدولة ؛ وإصلاح القضاء وتحسين أوضاع رجال القضاء درءاً الفساد ؛ و"إصلاح " التشريع لإلغاء كل ما يعارض الإسلام ؛ وإصلاح التربية والتعليم سعياً لإقامة تعليم إسلامي ؛ ودعم الصحافة المستقلة وضمان حصانة الصحافة المستقلة وضمان

الإسلاميون بجميع المساوئ التي يعاني منها المجتمع الجزائري مع إضافة بعد أخلاقي لا يمكن المتظاهرين إلا أن يكونوا مؤيدين له ، الجزائر في أزمة ، وهي أزمة اقتصادية واجتماعية حقًا ، ولكنها أيضًا أخلاقية ، غذتها عدة عقود من الفساد والمحسوبية ، مما يفسر أن الانتفاضة التي يدعو إليها الإسلاميون البلاد يمكن أن تبدو البعض الإجابة المناسبة .

# دولة ظالمة = دولة كافرة على بن حاج و «الحل الإسلامي»:

راح الشباب الصاعد يتمثل القوى الاجتماعية السابق تشكيلها ، وكذاك الأحزاب السياسية التى ظهرت صبيحة اضطرابات أكتوبر، ومن خلال الجبهة الإسلامية للإنقاذ، توحد شباب المدينة المعزول في أشخاص القادة الذين يشبهونه . وهناك رجل استطاع أن يتقمص وحده هذا الجيل بأسره . هذا الرجل هو على بن حاج .

ولد بن حاج في السادس عشر من ديسمبر ١٩٥١ داخل أحد معسكرات اللاجئين على الحدود الجزائرية التونسية ، وهو من ولاية بشار (جنوب الجزائر) مسجل في شهادة ميلاده باسم على بن محمد بن حاج حبيب بن صلاح ، ابن خيرة بن حسن ابن محمد ، وفي الثاني عشر من فبراير ١٩٨٩ صدقت محكمة الجزائر العاصمة على اسمه الذي أصبح حينئذ على بن حاج نسبة إلى جده من أمه ، وعلى بن حاج هو ابن "شهيد" ، ماتت أمه وهو في سن التاسعة ، وقام بتربيته خاله من خريجي جامعة الزيتون المشهورة في تونس العاصمة ، لدى عودته إلى الجزائر بعد الاستقلال ، وعلى الزيتون المشهورة في مدينة كوبة التحق بإحدى المدارس الثانوية في مدينة كوبة بالجزائر العاصمة حيث ظهر اهتمامه البالغ بالقضايا الدينية. وبعد مرحلة مراهقة مضطربة ، رسب في عام ١٩٧٩ في امتحانات الباكالوريا ، وفي عام ١٩٧٩ ، نجح في مسابقة التدريس بالمدارس المتوسطة وأصبح مدرساً بإحدى المدارس الثانوية في كوبة ، مسابقة التدريس بالمدارس المعوم التي تلقاها على أيدى كل من الشيخ عبد اللطيف سلطاني والشيخ أحمد سحنون ، وبصفة خاصة الشيخ عمر العربوي ، وهم جميعاً من سلطاني والشيخ أحمد سحنون ، وبصفة خاصة الشيخ عمر العربوي ، وهم جميعاً من

قدماء أعضاء جمعية العلماء غير المرتبطة بالنظام السياسى . ومن ثم بدأ على بن حاج نضاله منذ عام ١٩٧٧ في إطار الحركة الإسلامية وندد بالسلطة مستخدما عبارات تزداد قسوة يوما بعد يوم ، الأمر الذي كلفه العديد من "الزيارات "لمديرية أمن الجزائر العاصمة . في سن العشرين ، بدأ على بن حاج حياته العلمية بالعمل خطيبًا في جامع العشور . في الدائرة الانتخابية الخاصة بالشيخ مصطفى بوبالي ( زعيم أول الأحراش أو الأدغال الإسلامية ، وذلك من عام ١٩٨٢ حتى ١٩٨٧ ) الذي أصدر بشأنه فتاوى تؤيد النضال المسلح ، وكان تردده على المجموعة سببًا في القبض عليه عام ١٩٨٧ وصدور الحكم عليه من محكمة أمن الدولة بالسجن ، فكرس شهور سجنه في قراءة القرآن الكريم وأمهات الكتب الإسلامية ، وبعد أن أمضى فترة من العقوبة ، صدر قرار رئاسي بالعفو عنه، لكنه رفض ، فحددت إقامته في ورجلا Ouargla عام ١٩٨٧ . ومنذ ذلك التاريخ ، قرر ، مع مجموعة أخرى من الخطباء ، أن ينشو "الكلمة المطيبة "(١) في بعض أحياء العاصمة . كما نظموا بين صلاة العصر وصلاة المغرب ، سلسلة من الحاضرات في موضوعات متنوعة حول المساعدات الاجتماعية ووضع المرأة في الإسلام ، وقد ساعد في نشر هذه المحاضرات تسجيلها في أشرطة وتوزيعها على سائر مساجد البلاد .

من صفات على بن حاج البارزة تحمسه الزائد وتعمقه الشديد في الدين ، كما أن أسلوبه واضبح مفهوم يجمع بين العربية الفصحى واللهجة المحلية في أسلوب ساخر لاذع جذب إليه إعجاب العديد من زعماء الإسلاميين في العالم ، جمع بين موهبة الخطابة وبراعة التمثيل ، ينتقل بين الصوت الجهوري والرقة والعذوبة والبكاء تارة والسخرية تارة أخرى ، تصل خطبه إلى قلوب المستمعين الذين يحصلون عليها مسجلة ومعروضة في " الأسواق الإسلامية " يوم الجمعة ، وحتى في المكتبات المتخصصة في باريس في الحي العشرين والحي الثامن عشر .

فى باب الواد يلقى على بن حاج ، من فوق المنبر ، فى مسجد السنة أو " الإمام على " كما يطلقون عليه ، خطبه عن قصد أو غير قصد ، فتثير ذكرى الشهيد على بن أبى طالب ، فيزلزل الطبقة الحاكمة فى الجرائر والمسئولين فى الغرب .

<sup>(</sup>١) هي عبارة " لا إله إلا الله " التي هي أساس العقيدة الإسلامية (المترجم) .

ولا ينفك بن حاج عن التنديد بالمؤسسات الجزائرية وإثارة قلق السلطة ، وتتتابع الصفات التى تُخلع على الرجل ، من " الفاضل " إلى " المعصوم " ، الرجل الذى لن ترتاح له السلطة الجزائرية أبدا . ويتدخل عباس مرات عديدة من أجل التخفيف من غلواء وحماسة هذا الخطيب الشاب الذى أصبح " معبودًا " للشباب البائس المهمش . ويكمن سر نجاحه قبل كل شيء في تقشفه الذى يقربه من الجمهور . ثم في الرحمة الحقيقية التى تجعله يمس شغاف قلوب الناس ويعين لهم الدواء الناجع لآلامهم . ومع انتماء بن حاج إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ نشأتها ، أصبح يمثل التوجه الراديكالي في الحزب . فهو لا يقبل أى تواطؤ حول موضوعات الديمقراطية (التي يرى أنها "فاسدة " لا أمل فيها) وإقامة دولة إسلامية تقصوم على القرآن الكريم والسنة النبوية . وبذلك يصبح على بن حاج أبرز أعضاء الحزب وأكثرهم تشددًا . ولكنه أيضًا ، وبطريقة ما ، أكثرهم تأثيرًا في الجماهير .

ومن الجدير بالذكر ، أن جمهور بن حاج راح يزداد أسبوعًا بعد أسبوع ، بل إن القوم كانوا يحضرون من الأقاليم للاستماع إليه وهو يدعو إلى إقامة دولة إسلامية ، وتصبح هذه اللقاءات فرصة لمناضلى العاصمة لإقامة اتصالات مفيدة مع جميع أنحاء البلاد . كما زاد الطلب على بن حاج لكى ينتقل إلى الأقاليم ليلقى فيها الخطب، وتحت تأثير الضغط وتجربة السجن التي مر بها ، أصبح يطبع خطبه بطابع سياسى جديد ، كما أن تأثيرة الكبير على شباب الأحياء الشعبية ، وقدرته على تحريكه ، وكذلك في إعادته إلى النظام ، جعلت منه صبيحة أزمة أكتوبر عنصر وساطة للسلطة . وقد جعله هذا الوضع يحتل مكان الصدارة في الحزب الجديد .

وصبيحة انتقاضات أكتوبر ١٩٨٨ ، جاء خطاب الدولة يحمل آيات المديح والثناء الزائد للقضايا المتعلقة بوظيفة المؤسسات ، وذلك على حساب القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، مما أعطى الجزائريين المهمشين الشعور بأنهم غير مقصودين بعملية الديمقراطية وأصبحت مطالبهم ، التي تتركز على تحقيق أفضل لآليات التوزيع ورفضهم لديمقراطية تنحصر في بعدها الوحيد التشريعي السياسي ، تجد صدى كبيرًا عند الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، التي كانت تدعو إلى إتاحة الفرصة للشبان المهمشين لإعادة رسم حدود الخريطة الوطنية بمنئى عن الدولة .

ومن ناحية أخرى ، وجد المهمشون في الانفتاح الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس شاذلي صبيحة انتفاضات أكتوبر ، وسيلة تفتق عنها خيال النظام السياسي التخلص

من الراجبات الاجتماعية الملقاة على عاتقه منذ ثلاثين عاما . اذلك سجلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أكبر نجاح حينما حلت محل الدولة في القيام بهذه المهام . كان ذلك على رجه التخصيص بمناسبة زلزال تيباسا Tipasa في أكتوبر ١٩٨٩ . تلك الهزة الأرضية العنيفة التي أسفرت عن ألاف الضحايا في المدينة التي جعلها ألبيركامو مسرحًا لروايته العرس ، التي عانت من بطء إجراءات الدولة لإنقاذها . لقد قام المجاهدين الإسلاميون بفضل خبرتهم الطويلة في الحركية وتقديم المساعدات ، بسد هذا النقص ، محققين بذلك كسب أصوات سكان المدينة لصالحهم .

وأخيرًا كانت أحداث أكتوبر ١٩٨٨ ، في نظر المهمشين ، دليلاً على أن السلطة ، قادرة على كل شيء ، بما في ذلك إطلاق النار على الأطفال ، من أجل المحافظة على المتيازاتها . إن المسلمين الحقيقيين ( هكذا يعرف القادة الوطنيون أنفسهم منذ الاستقلال ) لا يتصرفون على هذا النحو ، فالكفرة وحدهم الذين أعرضوا عن " قيم الإسلام الحقيقي" هم الذين يتجرأ ون على " انتهاك الحرمات " على هذا النحو . وعلى ذلك فقد أصبح القادة السياسيون الفاسيون ، على النقيض من الدعوة العربية الإسلامية الرسمية ، يوصفون بأنهم " منافقون " على شاكلة أعوانهم من الأئمة الرسمين ، الذين يوصفون منذ منتصف الثمانينيات بأنهم أئمة شيكات الحسابات البريدية (CC P) أو الخُبزيين (أئمة الفتة ) .

ونهج الإسلاميون منهج الترغيب والترهيب في علاج المفاسد التي يعانى منها المهمشون ويتسبونها إلى الدولة، وكان أحد الشعارات المعلنة في الحملة الانتخابية في ديسمبر ١٩٩١ والتي رفعها الإسلاميون ، شعار يقول : "صوتك ، ستكون مسئولا عنه أمام الله ". وبذلك أصبح عدو الشعب عدواً لله .

والواقع، أنه إذا كان الفساد والظلم الاجتماعي يرجعان إلى قيام القادة السياسيين باستيراد " العادات والتقاليد المخالفة للأخلاق الإسلامية " من الغرب ، فإنه لا يقدر على إنقاذ الجزائر من طوفان الفساد إلا قادة يخافون الله ، وأصبح الإنقاذ الوحيد على المستوى الفردي والجماعي هو المطالبة بتطبيق " الحل الإسلامي " ، ولقد أصبح هذا البرنامج يتجلى في إعلان الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اختارت لها شعارا الآية الكريمة التي تقول : ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةً مِنْ النّادِفَأَنقَذَكُم مِنْهَا ﴾ .

[آل عمران ، ۱۰۳]

### العروبة والإسلام في قلب الجدل السياسي

فى معرض اتهامها للسلطة بعدم الالتزام بنظام إسلامى ، أسهمت هى مع ذلك فى تشكيله ، لا تحاول الجبهة الإسلامية للإنقاذ الدعوة إلى إعادة النظر فى صيغة شرعية السلطة ، وإنما تنقل معركتها ، على النقيض من ذلك ، إلى قلب جهاز الحركة الوطنية .

إن نضال الجزائر من أجل الاستقلال قام ، فى واقع الأمر ، على محورين اثنين، الأول " ثقافى " تمثله جمعية العلماء ، والثانى " سياسى " تمثله حاليًا جبهة التحرير الوطنى . هذان المحوران ، إذ يجعلان من الإسلام المعبّر عن الإجماع الوطنى ، فإنهما يضفيان عليه وعلى الأمة قدرات كبرى فى تحقيق الشرعية العناصر المختلفة التى تسعى إلى كرسى السلطة .

## العروبة والإسلام

### دور العلماء في تشكيل الوطنية الجزائرية

إن تكوين وعى وطنى يكون فيه الإسلام دعامة الشخصية والأمة الجزائرية وعنصر اندماج وتوحيد للشعب الجزائرى ، يجد جذوره فى كل من الحركة الوطنية الإسلامية " الخاصة بجمعية العلماء بزعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ، والحركة الوطنية الشعبية التى يدعو إليها مسالى حاج (١) . وإثارة هذا النوع من

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل ، انظر : محمد حربى ، أصول جبهة التحرير الوطنى : الشعبية الثورية في الجزائر ، باريس ه١٩٤٠ ، وعلى مراد ، الإصلاح الإسلامي في الجزائر من ١٩٢٥ حتى ١٩٤٠ ، باريس ، موتون ، ١٩٦٧ .

الوطنية كان إلى حد كبير وراء وقوف الشعب الجزائرى إلى جانب جبهة التحرير الوطنى وجيش التحرير الوطنى التى وجد فيها المجاهدون الذين سقطوا فى ساحة الشرف ، قانون الشهادة فى سبيل الله .

ومن ناحية أخرى ، فإن المقاومة الثقافية التى تدعمها جمعية علماء الدين وتتركز حول الإسلام كتعبير عن الشخصية والوطنية الجزائريتين ، وكوسيلة لمقاومة استلاب الشخصية بسبب الخضوع للاستعمار ، هذه المقاومة الثقافية كانت حاسمة فى عمليه تشكيل الضمير الوطنى . " الجزائر وطنى ، والعربية لغتى ، والإسلام دينى " ، ذلك هو الشعار الثلاثى للجمعية ، والذى أصبحت كلماته شعار الوطنيين فى جبهة التحرير الوطنى .

ومع ذلك ، فإذا كانوا قد أسهموا فى الماضى فى دعم الحركة الوطنية الجزائرية عن طريق إثرائها ببعد دينى لم يتزعزع ، فإن عجزهم فى عرض القضية الوطنية بصورة راديكالية ، قد حرم العلماء من تولى إدارة حركة آلت إلى نخبة الشباب الذى يتعامل مع قضية العروبة والإسلام بشكل متناقض .

والواقع ، أن مسالى حاج قد طبع التوجه الثقافى والدينى ببعد ثورى غريب تمامًا عن نضال علماء الدين ، الذين لم يكونوا يتصورون الانفصال عن فرنسا . إن جمعية العلماء مع أنها كانت تعارض بشدة كل شكل من أشكال النوبان ظلت ترفض المطالب الانفصالية. وكانت تقف من فرنسا موقف الولاء . هذا الموقف الغامض تجسد فى فكر بن باديس فى التمييز الدقيق بين " الوطنية السياسة " (النابعة من قانون سياسى لطائفة ، قد تكون استعمارية ) وبين " الوطنية العرقية " ( النابعة من الفصائص الاجتماعية الثقافية لطائفة ) . ومن ثم فإن الارتباط بفرنسا الذى أعلنه الدعاة إلى المؤتمر الإسلامى عشية حملة تأييدهم لمشروع بلوم فيوليت () ، هذا المشروع تعرض

<sup>(</sup>١) مشروع قانون يقترح منح حق المواطنة الجزائرية لبعض فنات الجزائريين دون التخلى عن قانون الأحوال الشخصية والذى وضع فيه علماء الدين جزءًا من أمالهم .

لهجوم عنيف من جانب مسالى حاج الذى احتل منذ ذلك الحين مكان الصدارة فى الحركة الوطنية الإسلامية " بدأت تتخلى عن الحركة الوطنية الإسلامية " بدأت تتخلى عن مكانتها منذ أواخر الثلاثينيات لحزب الشعب الجزائرى – الحركة من أجل الحريات الديمقراطية . الذى حرمها فيما بعد وبشكل نهائى ، من إدارة الحركة الوطنية .

هذه الحركة التى تكونت حتى ذلك الحين تحت رعاية نخبة البرجوازية التقليديين فى الحضر ، شهدت قاعدتها وقد تحولت لصالح البرجوازية الصغيرة (الموظفين، والعمال ، والطلاب ) ، من بلورتاريا العامة فى الحضر .

ومن ثم تحولت النخبة الشعبية التى همشها الاقتصاد الرأسى الاستعمارى شيئًا فشيئًا إلى طائفة الأعيان العاجزين عن الاعتماد على الجماهير الشعبية التى يخشون من عنفها كما يخشون من جهلها . ولما كانت حاملة لخطاب راديكالى يدعو إلى القطيعة مع فرنسا ، فقد همشت علماء الدين ، الذين وجدوا أنفسهم فى النهاية مضطرين ، في يناير ١٩٥٦ ، إلى اتباع نهج جبهة التحرير الوطنى .

وهكذا ، انتهى الأمر بالنسبة لأعضاء جمعية علماء الدين فى أى دور توجهى داخل الحركة الوطنية . وتحولت إدارة هذه الحركة إلى الأجيال الجديدة من المناضلين الذين كان من شأن جناحها اليسارى طبع النصوص التأسيسية الدولة المستقلة القادمة بطابعه ، كما شدد التذكير على " ظلمات" ورثة بن باديس .

ولكن إذا كان علماء الدين قد تركوا إدارة الحركة الوطنية تتحول إلى غيرهم ، فإن العديد من نظرياتهم قد كتب لها النجاح ، مما خلع على الحركة الوطنية الشعبية الجزائرية بعدًا سياسيًا دينيًا – عربيًا إسلاميًا ، مازجين بذلك الأهداف الاجتماعية بالثقافية والدينية .

ومنذ ذلك الحين أصبح علماء الدين " في نظر البعض آباء الحركة الوطنية الجزائرية " وفي نظر البعض الآخر مجرد أصحاب مساهمة في القضية الوطنية ومهتمين من قبل نصوصهم بالدفاع عن سياسة الاندماج وأخيرًا ، وبالرغم من هذه الاتهامات ومن كونهم المحرضين الأساسيين على النضال الوطني ، وجد علماء الدين دورهم في التاريخ الوطني الجزائري يقوم بطرق متناقضة .

وقد عرفت المعركة تحولات جديدة على أثر تكوين الجبهة الإسلامية الإنقاذ ، وهو حزب يعلن انتماء ه علنًا لجمعية بن باديس . منذ ذلك التاريخ أصبح العلماء عرضة اسلسة من الهجوم المستمر ، بينما النصوص التي أفرزتها الجماعات السرية الإسلامية كانت تؤكد منذ ربيع ١٩٩٢ أنها تواصل "الجهاد المقدس "الذي يراه عبد الحميد بن باديس ضد المحتل الفاصب . وأخير ، وبعد حوالي ثلاثين عامًا من المنفى ، افتتح الرئيس محمد بوضياف عودته إلى البلاد بخطاب يدعو فيه الجزائريين إلى مواجهة بعض الحقائق التاريخية : نعم، لقد كذبنا عليهم طوال ثلاثين عاما ، كلا ، إلى مواجهة بعض الحقائق التاريخية : نعم، القد كذبنا عليهم طوال ثلاثين عاما ، كلا ، إلى علماء الدين لم يقودوا حرب الاستقلال . وفي الوقت نفسه فقد أعلن بن يوسف بن إن علماء الدين لم يقودوا حرب الاستقلال . وفي الوقت نفسه فقد أعلن بن يوسف بن إلا سلامية "اليقظة " وفي مناسبة الاحتفال بذكري الخامس من يوليو (الذي تزامن عام ١٩٩٢ مع فتح قضية قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ) أن " حظر تكوين الأحزاب الدينية (كان) تنكرًا للإعلان الأول من نوفمبر ١٩٥٤ ".

## جبهة التحرير الوطنى ، خلفًا للحركة الإصلاحية

كان النضال من أجل الاستقلال في نظر البعض يسمى باسم الجهاد بهدف تأسيس دولة "إسلامية"، أو في نظر البعض الآخر، باسم مفهوم فلسفى مأخوذ من الغرب، بهدف تأسيس دولة — وطن على غرار نموذج القوة الاستعمارية القديمة، ومن ثم كان النضال من أجل الاستقلال يحمل في نفسه بذور الخلاف الذي ظهر منذ انعقاد مؤتمر سومان في أغسطس عام ١٩٥٦.

وفى حين كان الجناح الماركسى فى جبهة التحرير الوطنى يؤكد توجيهه العلمانى، كان أحمد بن بيلا يندد بمحاولة إعادة النظر فى الطابع الإسلامى " فى المؤسسات السياسية المستقبلية ويعلن رفضه لعلمنة الدولة(١).

وبوضعها في مفترق الطرق بين الاشتراكية وبين التقاليد الإسلامية ، حددت جبهة التحرير الوطني اتجاهها الإصلاحي . فمنذ إعلانها في أول نوفمبر ١٩٥٤ ، حددت

<sup>(</sup>١) بنيامين ستورا ، تاريخ حرب الجزائر (١٩٥٤ - ١٩٦٢) ، باريس ، لاديكوفيرت ، ١٩٩٣

هدفها بأنه "تحقيق وحدة الشمالى الإفريقى فى إطاره الطبيعى العربى الإسلامى ".
مع ذلك ، جعل المجلس الوطنى لجمهور الجزائر من تطبيقه للمبادئ الإسلامية
إحدى أولويات المستقبل . وحينما جعلت هذه الجبهة من نفسها المدافع عن الهوية
الجزائرية ، سواء فى مفهومها الدينى واللغوى أو فى مغزاها الأخلاقى ، فإنها بالتالى
تتبنى معظم الصفات الثقافية الخاصة بحركة الإصلاح التى تتعلق بحدود الوطن
والهوية الوطنية .

ولكن التأثير الحاسم للإصلاح يكمن في المزج الذي تدعو إليه حركة الإصلاح الراديكالية بين الوطن والجماعة وهو مزج تركيبي في مفهوم الجزارة . هذا الدمج كان السبب وراء إقصاء بعض المناضلين في الائتلاف الفرنسي وحزب الشعب الجزائري ، عشية الأزمة البربرية عام ١٩٤٩(١) .

كما كان السبب ، وراء عملية القمع التى وقعت حديثًا فى "ربيع البربر" عام ١٩٨٠ . فبدلاً من البعد العربى – البربرى للجزائر ، تضع أسطورة الجزأرة التوجه العربى الإسلامى المناقض لأى شكل من أشكال الخصوصية .

والواقع أن أيديولوجية جبهة التحرير الوطنى حاولت منذ الاستقلال "طبع الإسلام بطابع وطنى " تمامًا كما قامت بطبع الزراعة والصناعة بطابع وطنى باسم مناهضة "الغرب الصليبى". وهنا بالضبط يكمن غموض التشريع السياسى للإسلام في الجزائر. إن الدين ، بوصفه عنصرًا مشكلاً للاستراتيجية السياسية للنظام ، لقى التقدير والتبجيل ، ليس لما يحمله من قيم نوعيه ، وإنما لما يتيحه من بلورة الأيديولوجية الرسمية .

إن الإسلام ، وقد كان دائما يتمثل هوية الجزائر المحتلة ، لابد له أن يلعب الدور نفسه لإقرار شرعية حكام الجزائر المستقلة وتحريك الجماهير حول مشروع البناء الوطنى والعاملين عليه .

<sup>(</sup>١) في عام ١٩٤٨ - ١٩٤٩ قيام أعضاء من حزب الائتلاف الفرنسي يدافعون عن الهوية البريرية ، وانتقدوا الاتجاه العربي الإسلامي للحسزب ، هؤلاء " البربر الماديون " كما أطلق عليهم في ذلك الوقست ، تم استبعادهم باسم انقاذ الوحدة الوطنية .

### تأثر العلماء

منذ عام ١٩٦٢ ، لم تتوقف جمعية علماء الدين وورثتها ، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليهم ، عن المطالبة بنصيبهم في تحقيق الاستقلال .

وفي عام ١٩٦٣ ، قام التوجه الإصلاحي للسلطة الجديدة ، بدعم من المعادين الماركسية في بطانة بن بيلا(١) ، بتأسيس جمعية "القيم الإسلامية " بزعامة الهاشمي تيجنى، وهو مثقف ثنائى اللغة من خريجي كلية العلوم الإنسانية بجماعة " بوردو " في فرنسا . وعمل بالتدريس بجامعة الرباط وكان في تلك الفترة أمينًا عامًا لجامعة الجزائر . وتهدف الجمعية إلى الدفاع عن " القيم الإسلامية التي يهددها قرن ونصف من الاستعمار . وهي تعارض في مصادرة جبهة التحرير الوطني أن النضال من أجل التحرير " تحول " عن هدفه الأصلى وهو إقامة دولة إسلامية . وجاء عاما ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ ، اللذين ظهر خلالهما ميثاق الجزائر ، ليشهدا انتصار الجناح الماركسي في جبهة التحرير الوطني ، صحيح أنه انتصار مؤقت ، ولكنه غامض ، ومن ثم شعر نخبة العربفون ( ذو التكوين العربي ) بالحاجة إلى معارضة " الاستيلاء" على الدولة من جانب نخبة ، تقنية ، تكمن شرعيتها في تكوينها " الغربي " وبالذات " الفرنسي". وجعلوا يصفون الحكومة " بالكفر " وخصومهم بأنهم " أعداء الإسلام " . وعلى النقيض من الإصلاحيين المنتمين له بن باديس ، أضفت جمعية القيم مضمونًا أيديولوجيًا على العودة إلى مصادر الإسلام. وكان ما طالبت به الدولة هو إقامة مجتمع، واستخدام قوتها الرادعة في هذا السبيل؛ ذلك ما تضمنه خطاب زعمائها . وكانت جملة الاضطرابات التى نظمتها جمعية القيم من خلال مؤتمرها المنعقد في الخامس من يناير عام ١٩٦٤، سببًا في إقامة أمينها العام من منصبه في جامعة الجزائر ، فعلى نداءات " الله أكبر " حمل المجتمعون في ذلك اليوم على البرامج الأجنبية " الفاسقة " التي يذيعها التليفزيون الوطنى ودعت إلى إغلاق المحلات التجارية يوم الجمعة. وفي النهاية تم حل الجمعية في أغسطس عام ١٩٦٦ . على أثر المعارضات التي أصدرتها بمناسبة تنفيذ حكم الإعدام

<sup>(</sup>١) وبضاصة محمد خضير ، وكان أمينًا عامًا للمكتب السياسى في جبهة التحرير الوطنى ، وكذلك محمد منغير وعلى محساس .

فى مصر ، فى الداعية الإسلامى سيد قطب . وعلى الرغم من هذا الإجراء ، فقد استمر أعضاؤها فى معركتهم وهاهم طوال الستينيات فى قمة حركة النضال من أجل إقامة الشريعة الإسلامية . وكان سقوط الرئيس بن بيلا وتولى بومدين السلطة فى يونيو ١٩٧٥ فرصة لخروج الإصلاحيين من محنة المظهر . بل أفضل من ذلك ، فإن العلماء وأتباعهم راحوا يتولون المناصب الكبرى فى الدولة ويشغلون مكانة عليا فى مجال التربية . وأصبح استعمال التاريخ الهجرى فقط من أجل التعريب والنزعة الإسلامية ، وهو هدف جمعية القيم فى فترة بين الصربين العالميتين ، يمثل عقيدة "الإصلاحيين الجدد". ولكن ، إذا كان الهدف ، قبل كل شىء بالنسبة لمناضلى جمعية العلماء تحريك الموروث الثقافى له بن باديس، من أجل إذكاء ناره ، فإن الهدف بالنسبة لتلاميذهم ، وصل إلى حد استرجاع موروثة الرمزى من أجل تحقيق سيادتهم على الساحة السياسية .

هؤلاء الشبان المثقفون الناطقون بالعربية أو ثنائيو اللغة الذين تخرجوا في المدارس التابعة لجمعية العلماء ، وأقاموا خلال الخمسينيات في الجامعات الدينية في الشرق العربي ، اجتهدوا في احتكار موروث بن باديس ، لصالح حركتهم ، وذلك من أجل تحقيق شرعيتهم في إطار المنافسة التي تضعهم في مواجهة النخبة " المفرنسة " في جبهة التحرير الوطني .

ومن الجدير بالذكر أن انخراطهم فى حرب التحرير ، من ناحية، وتكوينهم العربى الذى يتواءم مع التوجه العربى الإسلامى للخطاب الرسمى ، جعلهم يشغلون مكانة مرموقة فى الدولة ، ومن ثم أصبحوا ينفردون بقطاعات حقيقية داخل الوزارات المعربة كالتعليم والشئون الدينية والعدل ، باختصار ، فى جميع المؤسسات المكلفة بنشر التوجهات الكبرى للنظام ،

وكان من شأن الوجود المكثف لهؤلاء " الإصلاحيين الجدد " في هذه المؤسسات أن مكنهم من القيام بتسجيل تاريخ وطنى يخص حركة الإصلاح بالصفحات المشرفة ،

كما أخذوا على عاتقهم الخطاب الجماعى الخاص بحركة التحرير الوطنى ، وقاموا بتغذية أسطورة الشعب الجزائرى الموحد وراء لواء الإسلام ، وجاء الوفاق بين

حركة الإصلاح والحركة الشعبية حول قيم إسلامية بدت كأنها قلعة ضد العدوان الأجنبي، وقاعدة لاستعادة الأصولية، حاميه مجد الحضارة العربية الإسلامية (١).

ووجد الاتجاهان الغالبان في الحركة الوطنية نفسيهما يقومان تلقائيًا بتوحيد اهتماماتهما بشكل واضح من خلال "الثورة الثقافية "،التي تقوم على إثارة "الوطنية الإسلامية ". ولكن إذا كان الأمر بالنسبة للرئيس بومدين يتعلق قبل كل شيء بضمان الشرعية لاختياراته الاقتصادية (المتأثرة بالموروث الفرنسي ، وهي فوق ذلك اشتراكية) بتقويتها عن طريق السعى إلى الأصولية التي من شأنها مشايعة النظرية الخاصة بالتنمية الذاتية الجزائرية ، فإن الأمر في جوهره بالنسبة "للإصلاحيين الجدد " يتعلق بإخضاع الدولة والمجتمع لعودة كاملة للإسلام .

وتحقق التعاون بين السلطة وبين الإصلاحيين الجدد بشكل جوهرى من خلال التعليم الذى أشرف عليه خلال تلك السنوات أحد رموز الحركة ، وهو أحمد طالب إبراهيمى . فمن خلال توليه لوزارة التربية الوطنية فى عام ١٩٦٥ ، وبعدها لوزارة الاستعلامات والثقافة من ١٩٧٠ حتى ١٩٧٧ لعب إبراهيمى دورًا حاسمًا فى نشر "تعليم أصولى" يهيئ لخريجيه شغل المناصب الكبيرة فى خدمة الدين وكذلك داخل التعليم الابتدائى والثانوى . فى الوقت نفسه قامت المساجد التى تشرف عليها الوزارة بنشر علوم القرآن ودروس محو الأمية . هذه الهيمنة من جانب علماء الدين على التربية ستصبح ذات أثر حاسم فى عملية تقوية تيار النزعة الإسلامية من حيث إنهم سوف يكونون أعدادًا ضخمة من الشباب مهيأة لعودة أسرع وأقوى للإسلام .

كذلك تأكدت هيمنة " الإصلاحيين الجدد " في مجال التربية والعقيدة عن طريق قنوات الدعوة للثقافة الإسلامية وهي المراكز الثقافية وندوات الفكر الإسلامي .

ولكن سياسة التعريب، قبل أى شىء آخر، هى التى كانت تمثل رأس الحربة بالنسبة لتلامذة جمعية بن باديس، فنتيجة لتأكيد الهوية العربية الإسلامية للجزائر

<sup>(</sup>١) لوك ويللى ، الإسلام والفكر المعاصر في الجزائر ، جريدة الأصالة ، (١٩٧١ - ١٩٨١) ، باريس ، المركز القومي للبحوث العلمية ، ١٩٩١

عن طريق علماء الدين ، ثم عن طريق جبهة التحرير الوطنى ، سادت الدولة الجديدة المستقلة حملة تعريب كانت بمثابة استعادة للشخصية الجزائرية . وتولى قيادة عملية التعريب أهم العناصر حرصًا على عودة الإسلام داخل نطاق وزارة الشئون الدينية، ومن ثم لقيت عملية التعريب أكبر الاهتمام وأصبحت تمثل مبدأ مقدسًا لا يمكن التفريط فيه .

وجد الإقبال على النزعة الإسلامية من جانب القوى العامة تعبيرًا عنه من ناحية أخرى في تأسيس إسلام دولة ، يتولى مهمته "رجال دين "رسميون تخرجوا في معاهد أنشئت لهذا الغرض ، وظيفتهم هي نشر وتبسيط أهداف النظام الكبرى . تجلى ذلك أيضًا في أسلمة الجو العام تحت ضغط من وزارة العقيدة (التي تطبق الشرع) التي صادفت آمالها في هذا الصدد ترجمة قانونية كلما شعرت السلطة بالحاجة إلى تأكيد شرعيتها الدينية .

هذا التوجه العربى الإسلامى المحافظ لم يحقق النجاح بشكل مطلق. فمنذ اندلاع الثورة الزراعية ، دعا بومدين الإسلام صراحة بأن يكون فى خدمة المشروع الثورى ، وهذا الإجراء يتناقص مع الاتجاه الإسلامى للسلطة التى تقوم على تأسيس دولة "إسلامية حقًا " وفى المقام الأول ، وهكذا وحينما ركز بومدين أولا على الثورة الثقافية والزراعية والصناعية ، وحينما رفع الاشتراكية إلى مصاف الإسلام ، أثار هذا الرئيس غضب الذين يرون ، داخل السلطة ، أن هيمنة القيم الإسلامية لا ينبغى أن تعرض للتدمير ، إن الثورة الزراعية لم تعزل عملية التعريب وحسب ، بل لقد ألغت التعليم الأصولى تمامًا في عام ١٩٧٦ .

فقط ، حينما أدرك بومدين أن "حلفاءه الموضوعيين " في حزب الطليعة الاشتراكية بدءوا يثيرون القلاقل ، وأن الثورة الزراعية ستختنق ، عاد من جديد إلى الاعتماد على الجناح الإسلامي في جبهة التحرير الوطني ليجعل منه المعادل التأثير الماركسي ، وكذلك عادت عملية التعريب مرة أخرى لتصبح عامل تعبئة وتحريك . وظل كذلك في حكم شاذلي الذي قام ، أكثر مما فعل بومدين ، بعملية تركيز وتجميع للدولة حول قيم إسلامية ، على حساب الاختيارات الاشتراكية .

الواقع أن رئاسة شاذلى تميزت بتنازلات متزايدة لصالح النظريات الإسلامية ، بصرف النظر عن القمع الذى ينزل بحركة تعد ، بحكم التزايد الهائل لأتباعها ، تهديدًا للنظام .

ويسبب الضرر الذي أصاب سياسة التعريب، نتيجة لأحداث "ربيع البربر" الذي يدعو إلى إعادة النظر في حدود الوطن كما عرفتها الأيديولوجية العربية الإسلامية، وجدت الدولة نفسها مدفوعة إلى تشجيع المعارضة الإسلامية على أمل الوقوف في وجه تيارات اليسار. ولكن، وفي الوقت نفسه تقريبًا، وجدت السلطة نفسها مضطرة القمع بعض الأوساط الإسلامية التي تشجع على الاستيلاء على الحكم بالقوة. في عام ١٩٨٨ أعلن شاذلي تحذيرًا إلى أولئك الذين يفكرون في استخدام المساجد "مراكزًا الأصواية". ومن ثم لجأت السلطة إلى الإسلام الرسمي وطالبته بكسر شوكة المعارضة الإسلامية المهتمة بالتشجيع لإسلام مزيف. وهنا أبدى العلماء الطاعنون في السن استعدادهم لد يد العون الدولة، غير مهتمين بفتـح الباب لمن يزاحمهم على أرضهم، وسرعان ما نددوا بالمحاولة التي يقوم بها تلاميذهم في الحركة الإسلامية لاحتكار الدين؛ بل لقد ما نددوا بالمحاولة التي يقوم بها تلاميذهم في الحركة الإسلامية لاحتكار الدين؛ بل لقد المغ بهم الأمر إلى درجة أنهم نسبوا نجاحهم إلى التدخل الأسطوري ليد ... أجنبية!

وهكذا ، وبهذه السياسة التى تقوم على الترغيب والترهيب ؛ وتشجيع الحركة الإسلامية تارة وقمعها تارة أخرى ، فإن الرئيس شاذلى قد أكسب هذه الحركة بروزًا وظهورًا جعل منها القوة المعارضة الأساسية. كما أن الضمانات الأيديولوجية والقانونية (قانون الأسرة لعام ١٩٨٤) التى قدمها شاذلى كان من شأنها أن ضمنت المعارضة الإسلامية الانفراد بالمعارضة السياسية ،

وكان لتقديم خليفة بومدين لبعض التنازلات لقادة الحركة الإسلامية في مقابل تأييدهم لشرعية السلطة ، صدى كبيرًا في الخطة الخمسية ( ١٩٨١ – ١٩٨٤ ) فقد اشتملت هذه الخطة على إنشاء ثلاثة معاهد إسلامية ، وبناء مائة وستين مسجدًا جديدًا وعدد من مدارس تحفيظ القرآن وتوفير خمسة آلاف درجة لمدرسي القرآن وعلومه ، كما ثم الإسراع بإنشاء هيئة رسمية للعاملين في مجال الدعوة الإسلامية .

ومن ناحية أخرى ، أدى نقص " الدكاترة " في العلوم الإسلامية ، الذي جعل الرئيس بومدين في الماضي يستقدم بعض الأساتذة الشرقيين ، هذا النقص جعل

السلطة تقرر في عام ١٩٨١ استقدام داعية إسلامي مصرى وهو الشيخ محمد الغزالي من أجل تقديم ضمان ديني للدولة ، وكذلك لمواجهة وجود الإسلاميين . لذلك فإن الشيخ الغزالي ، الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قام بمهمته بكل حذق ومهارة ، وذلك بتوفير الضمانات لكلا الجانبين .

وهكذا فإن التأثير الهائل الذي يمارسه " الإصلاحيون الجدد " في ظل رئاسة شاذلي ، لا يتجلى فقط في نشر التعليم الديني على جميع المستويات في مجالي التربية والتكوين ، وإنما تجلى هذا التأثير أيضًا في إطلاق حملات جديدة ضد " فساد الأخلاق " . إن التخلى عن التوجه الاشتراكي وغياب الجناح اليساري من النظام السابق أتاح فرصة زواج الإكراه الذي تم عقده بين التقدميين الثوريين و "مؤسسي الدولة " ، وأكسب الفريق الثاني كل قوة من أجل فرض المفاهيم الخاصة بهم على قمة الدولة . ومن ثم شوهد ، منذ ذلك التاريخ ، تقارب أيديولوجي بين " مؤسسي الدولة " وبين نخب الإسلاميين الجديدة التي أدى تصاعدها في القوة إلى النيل من الاحتكار الذي كان يمارسه حتى ذلك الحين " مؤسسو الدولة " .

وموضوع العلاقات بين الإسلام والوطن أصبح موجودًا في قلب كل أنواع الجدل التي حقلت بها رئاسة شاذلي . فهؤلاء مؤرخو النظام الرسميون ، في إعادة طرحهم للإشكالية الخاصة بجذور وأهداف حرب التحرير ، لا يكفون ، خلال الثمانينيات ، عن تقييم البعد الإسلامي للمعركة التي بدأها الأمير عبد القادر ثم أستأنفها بن باديس باسم " الجهاد المقدس " . وجاءت فرصة عودة الأمام خميني في وقتها أولاً للتذكير بالثورة الجزائرية التي يعتبرها قادة الحكم رائدة في هذا الصدد ، ثانيًا للتأكيد بأن "نموذج " الثورة الجزائرية ، الخالص من كل تأثر خارجي ، كان مكرسًا للم شمل العالم الإسلامي حوله . وكانت سنوات ١٩٨٤ حتى ١٩٨٦ ، أكبر مثال على ذلك . فقد أشبعت الصحف الرسمية قراءها بالموضوعات المخصصة للأسس الإسلامية للوطن ، والدور الاجتماعي الضروري للدين ، كما فتحت أعمدتها بانتظام لأكثر المتحمسين من ممثلي " حركة الإصلاح الجديد " .

#### النزعة الإسلامية في الخطاب الوطني

كانت أحداث أكتوبر ١٩٨٨ فرصة لنخبة الشبان الإسلاميين للتشكيك في إخلاص قادة الدولة للمبادئ المطروحة في إعلان نوفمبر ١٩٥٤ . كما استمسك نخبة الشبان الإسلاميين بالاستحواذ على الخطاب الإسلامي الوطني ورموزه .

كذلك فإن التشاحن الاجتماعى فى الجزائر يجرى دائمًا داخل الإطار الثقافى ، فبينما المناضلون الإسلاميون الذين أفرزتهم "البرجوازية التقليدية "ينددون بانتماء "برجوازية الدولة "إلى "المدرسة الأولى "ويتهمونها بالتفريط فى مصالح الجزائر لصالح "الاستعمار الغربى "، فإن "برجوازية الدولة "تشن الهجوم على الإسلاميين واصفة إياهم بالعملاء أو المرتزقة الذين يعملون لحساب إيران والسودان، بل ... وإسرائيل .

هذه الإشارة الدائمة إلى وجود عوامل خارجية وعلاقات متوهمة أو حقيقية مع الخارج، من أجل التقليل من شأن الخصوم، يمثل صفة مشتركة بين الجهاز التقنى للدولة – التى تؤسس سلطتها على معارضة الخارج – وبين التقنية الإسلامية التى تشعر هى أيضا بحاجتها لتأكيد " جزارتها ".

فى لقاء صحفى نشر فى صحيفة النهار فى السادس والعشرين من أبريل عام ١٩٩٢، هاجم رياح كبير، الناطق بلسان الجهة الإسلامية للإنقاذ إنشاء المجلس الاستشارى الوطنى قائلاً: إن إنشاء المجلس الاستشارى الوطنى يبرهن على أن قيامه يدخل فى إطار مشروع لتغريب الجزائر، مناقض للخط العربى الإسلامي وبالتالى الوطنى. إن المواجهة مستمرة بين الاختيارين الحضاريين، "الطابور الخامس "للقوة الاستعمارية القديمة، تلك هي النخبة "المغربة "والتي كانت تستهدف منذ ١٩٦٢ العمل على تهيئة الظروف لدخول الاستعمار من جديد،

وإذا كان قادة الانقلاب الذي وقع في يناير ١٩٢٢ هم بشكل جزئي من المستعفين من المخدمة في الجيش الفرنسي ، ثم التحقوا فيما بعد بجيش الحدود الذي كان يقوده بومدين ، ففي ذلك تأكيد لهذه النظرية : " إن وصول شاذلي للسلطة كان بمساعدة نفر من جبهة التحرير الوطني انضموا إلى الكفاح المسلح في عام ١٩٥٨ بأمر من "ديجول"

لكى يصبحوا عونًا لفرنسا بعد الاستقلال [...] هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا بالانقلاب ضد الشرعية الدستورية " ( المنجد ، العدد ٧٣ ، ١٨ يناير ١٩٩٢ ) . إن الموضوع يحيل بشكل أعمق إلى حالة "التبعية" التى يعيشها المجتمع الجزائرى المضطر إلى " الإذعان الضغوط المالية التى تمارسها القوة الاستعمارية السالفة " التى تقوم " برجوازية الدولة " عن طريقها بالاستمرار في تنمية الكثير من العلاقات ، هذه البرجوازية التى نعرف ، أو نرتاب، في أنها وضعت أموالها بشكل مكثف في بنوك أوروبية أو في شراء الشقق البلجيكية والباريسية الفاخرة .

باختصار ، فإن اهتمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالارتباط بالخط الوطنى ، يدل على أن الأيديولوجية الإسلامية بدلاً من أن تطوى صفحة الاستعمار ، تبقى عليها مفتوحة . إن الجزائر ، بعد ثلاثين عامًا من الاستقلال لم تتمكن من كبح جماح شياطينها التي تضفى على الحركة الإسلامية الجزائرية بعدًا وطنيًا ليس له نظير في أي مكان وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الجدل السياسي حول القضية الوطنية ما زال مطروحًا .

ومن ناحية أخرى ، فإن الحدود السياسية للوطن دائمًا وأبدًا موضوع مناورات كانت دائمًا تؤجل من حلها حلاً جذريًا .

وإذا كانت الحركة الوطنية في المساخي تدور في حلقة مفرغة فيما يختص بطرد المستعمر الغاصب أكثر من كونها المحرض على هدف جماعي يجمع عليه أبناء الوطن ، فإن هذه الحركة قد فقدت شيئًا جوهريًا . فلم تجد الأيديولوجية الإسلامية صعوبة في السيطرة على الأساطير المؤسسة للتاريخ الوطني تنهل من مصادرها شرعية الحكام . في هذا المفهوم ينبغي إدراك المغزى من وراء إنشاء جامعة إسلامية لأبناء الشهداء في أكتوبر عام ١٩٩٠ هدفها منازعة السلطة التعبير عن الحركة الوطنية ، وفي ذات الوقت استحواذ الحزب على إحدى أكبر القوى الضاغطة (لوبي) الجزائرية . وكان العداء الذي تبديه النخبة الإسلامية لأي شكل من أشكال العلمانية الخاصة بالحركة الوطنية وراء تقربها عشية الانتخابات التشريعية في ديسمبر ١٩٩١ من البعثتين في جبهة التحرير الوطني .

ومع حرب الخليج التي كشيفت لهم عن عمق الارتباط الوطني الماثل في قاعدتهم، كف الإسلاميون الجزائريون عن تعليق قطيعة عام ١٩٦٢ على الرغم من الاستمرار في الحرب التي بدأت عام ١٩٥٤ . ففي الثامن عشر من يناير ١٩٩١ ، بينما حرب الخليج ما تزال في بدايتها ، قام على بن حاج وهو يرتدى الزي العسكري بقيادة مظاهرة أمام وزراء الدفاع ، وقام بتسليم وزير الدفاع خالد نزار الذي كان بالمناسبة يرتدى الزي المدنى ، كما سلم وزير الداخلية ، مذكرة يندد فيها " بالنظم التى تقوم بشراء السلاح من أجل الحرب ثم تستخدمه ضد شعوبها " . كما طالب بفتح معسكرات التدريب وتوزيع السلاح على المتطوعين المستعدين للوقوف بجانب العراق ، والعمل فورًا على حل المجلس الشعبي الوطني . في هذه المناسبة حملت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بشكل مباشر على الجيش الذي أكدت أنه غير قادر على حماية أمن البلاد . إذن ، لقد اختار قادة الحزب الإسلامي التضحية بالعلاقات المالية التي كانوا يحافظون عليها مع المول السعودي لأرصدتهم، أمام حمأة الاندفاع الحماسي الوطني . وبينما تجاهلت جبهة التحرير الوطنى عام ١٩٨٩ الاحتفال بذكرى الثورة ، إذا بها تقيم احتفالاً كبيرًا بمناسبة الأول من نوفمبر ١٩٩١ . وباسم الوفاء لذكرى موتى نوفمبر ١٩٥٤ ويونيو ١٩٩١ ، جمع الحزب في ذلك اليوم بين خمسمائة ألف ومليون متظاهر ، لقد أراد الحزب حرمان القادة السياسيين الذين يرميهم بالتبعية لفرنسا ، من الاستئثار بالتعبير عن الترامهم الوطنى ، كما عمد إلى المزج بين الإسلام والوطن مواصلا أسطورة العروبة والإسلام القديمة.

## عباس مدنى - بين «الإصلاح الجديد» والنزعة الإسلامية :

مع عودة العفو عن علماء الدين في أواخر حكم بومدين وتدعيم مكانتهم في حكم شاذلي ، أصبحت السلطة تبجل الحفاظ على صرح " اللغة الوطنية " التي عادت لها مكانتها واعتبارها ، وظلت المناصب المتصلة بالتبادلات الخارجية مقصورة على نخبة الناطقين بالفرنسية (فرنكوفون) باعتبارهم حملة المؤهلات والخبرة والحداثة، ومن ثم عمد بعض " الإصلاحيين الجدد " الناطقين بالعربية (العربفون) (أو من ثنائيي اللغة) إلى النفور من النظام الذي ازداد الارتياب فيه ، وحاولوا أن يكونوا لأنفسهم قاعدة

خاصة من شباب المناضلين الناطقين بالعربية أو من " ذوى الثقافة العربية " داخل المعارضة الإسلامية الناشئة .

وهذا بوجه خاص شأن عباس مدنى الذى كان انتماؤه لجيل حرب الاستقلال من ناحية، وتكوينه الجامعي من ناحية أخرى ، قد وضعاه في مكان وسط بين "حركة الإصلاح الجديد " وحركة النزعة الإسلامية .

ولد عباس مدنى فى الثامن والعشرين من فبراير عام ١٩٣١ فى مدينة سيدى عقبة ( من مدن الجنوب الشرقى للجزائر وبالقرب من بسكرة ) وهو ابن أحد الأئمة الذى تعلم على يديه منذ نعصمة أظفاره العلوم القرآنية والتردد على مساجد وزوايا المنطقة .

وفى عام ١٩٤١ ، انتقل إلى بسكرة حيث التحق بإحدى المدارس الدينية التابعة لجمعية علماء الدين ، وفى الوقت نفسه بإحدى المدارس الفرنسية حتى فصل منها بعد عامين من الدراسة .

بعد المدرسة التحق بحزب الشعب الجزائرى ثم بالمنظمة الخاصة (الفرع العسكرى للحركة من أجل شعار الحريات الديمقراطية) .

وبعد أن ناضل في إطار اللجنة الثورية من أجل الوحدة والعمل، في الجزائر العاصمة، ثم في منطقة بسكرة . شارك في ثورة الأول من نوفمبر ١٩٥٤ وتم القبض عليه في إثر محاولة للاعتداء على المباني الخاصة بإذاعة الجزائر ؛ وقضى فترة الحرب كلها في السجن ، وأصبح في عام ١٩٦٢ معلماً في إحدى مدارس الجزائر العاصمة . كان عداؤه للتوجه الاشتراكي والعلماني في السنوات الأولى من الاستقلال ، وراء اشتراكه في نضال جمعية القيم الإسلامية ، حيث نندد، مع محمد خضر ، "بالضلالات " التي ترتكبها السلطة . كذلك كان ارتباطه العميق بمدرسة علماء الدين وأيضا بمدرسة حزب الشعب الجزائري – الحركة من أجل الحريات الديمقراطية ، التي رأينا أنفا مدى أصولها الدينية ، وراء اعتقاده بأنه لا وطنية إلا في التوجه إلى إقامة دولة إسلامية يقوم نوو الثقافة العربية في داخلها بالدور الرئيسي .

كانت تجربته مع الحركة الوطنية الجزائرية تشكل ، باعترافه ، النموذج الأساسى لفكره وتوجهاته . غير أن الصعود المفاجئ لنخبة من خريجى " المدرسة الفرنسية " ، شعفوفة بالقراءات الغربية قد أقنع عباس مدنى أن الاستقلال قد تم على حساب مجموعات كاملة في حركة وطنية جنزائرية ، هي حاملة لمشروع إسلامي في المقام الأول .

فى عام ١٩٦٢ ، كان فى الواحدة والثلاثين من عمره ، فالتحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب ، ثم سجل الحصول على دكتوراه الحلقة الثالثة (ماجستير) فى علم النفس التربوى بجامعة الجزائر ، وعين مرشدًا فى إحدى المدارس الأولية بالعاصمة . بعد ذلك حصل على منحة من الدولة للإقامة فى لندن من عام ١٩٧٥ حتى ١٩٨٧ للحصول على الدكتوراه فى التربية المقارنة حول موضوع نظم التعليم الفرنسية والإنجليزية والجزائرية دافع فيها عن التعليم الذى يستقى جنوره من التقاليد الإسلامية ولكنه يقتبس من الغرب خبراته فى الطرق والمناهج العلمية . ولدى عودته إلى الجزائر عين أستاذًا فى علم النفس التربوي بكلية العلوم الإنسانية فى "بوزاريه" بالجزائر العاصمة . وبعد عشرين سنة قضاها عضوًا فى جبهة التحرير الوطنى ، وفى العشرين من مايو عام ١٩٦٩ فاز فى الانتخابات الإقليمية نائبًا لولاية الجزائر .

وطوال مدة نيابته التى استمرت حتى عام ١٩٧٤ ، كان مكلفًا بمتابعة تطبيق الإصلاح الزارعى ، فى حين كان الإسلاميون فى هذه الفترة نفسها يعارضون هذا الإصلاح بالذات .

وفى أوائل الثمانينيات تعرف عباس مدنى على على بن حاج وبدأ وظيفته كداعية إسلامى . وفى البداية كان أسلوبه فى الدعوة جامعيا مما تعثر فهمه على الطوائف الشعبية من جمهوره ، لكنه بدءًا من عام ١٩٨٧ ، جعل يصحح هذا المسار ، وإذا كان قد اتخذ الزى السلفى بالتخلى عن بذلته وارتدى الجندورة البيضاء التى تزيد مظهره لينًا وطيبة ، فإن هدفه لم يتغير من جراء ذلك : فينبغى قبل كل شيء العمل على تكوين نخبة داخل الأجيال الصاعدة ، ولما كان عباس مدنى يجمع بين شخصية المثقف "التقليدى" وعضوية الإنتليجينسا (طبقة المثقفين) الجديدة ، في موقف وسط بين حركة

إصلاح الدولة وحركة النزعة الإسلامية المعارضة ، أراد أن يقوم بالدور الائتلافى (التحالفى) الذى قام به مسالى حاج فى عصره . والمقارنة بين الرجلين لا تقضى عند هذا الحد . بل غذاها مدنى من جانبه ، بقول أحد المثقفين القريبين من الحركة الإسلامية : " مدنى ديكتاتور صغير . ينبغى أن تراه فى حياته الخاصة كيف يتكلم . إنه متسلط . يقول كبار السن إنه يذكرهم بمسالى حاج . لقد كان كذلك . وقد ثار الجميع ضده . والرجال الذين قاموا بالثورة لم يكونوا "مساليين". إن استغلال مدنى لانتمائه المزدوج إلى الجيل القديم من المناضلين الوطنيين الإصلاحيين الجدد، وإلى عالم المعرفة الجامعية العالمية ، مكنه أن يفرض نفسه باعتباره أحد وجوه المعارضة الإسلامية .

#### النزعة الإسلامية ضد السلطة

فى ظل إسلام رسمى فقد هيبته فى اضطراد مستمر قويت شوكة إسلام معارض، لا يضيق بالتقاليد ، وإنما يأخذ منها بالحد الأدنى ، وفيما تبقى فإنه يتعامل وفقًا لتأويلاته الخاصة .

التيارات التي انتهى بها المطاف إلى الالتقاء لتسهم جميعها في ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت في الأصل من التباين والاختلاف بحيث كانت تنتمى إلى أوساط اجتماعية وتقافية وجغرافية غير متجانسة ، ولكن في جانب كبير من الحركة يطغى تأثير شخصية فريدة ، ألا وهي شخصية مالك بن نبى .

## مالك بن نبى ، رائد النزعة الإسلامية ،المجزأرة، :

كانت الكلية المركزية بجامعة الجزائر، وهي مهد المعارضة الإسلامية في الفترة من ١٩٧٠ حتى ١٩٨٠، مسرحًا للعديد من المواجهات بين الطلبة الإسلاميين والطلبة السياريين. وفي عام ١٩٦٨، افتتح طلاب مالك بن نبى مسجدًا في مبانى الكلية القديمة.

ولد مالك بن نبى (١) فى عام ١٩٠٥ ، فى مدينة قسطنطينه فى أسرة كانت متيسرة الصال فيما منصى . وكانت الصرب العالمية الأولى نذيا بانهيار الأسر القسطنطينية القديمة لصالح طبقة من التجار الذين أثروا عن طريق المضاربات .

<sup>(</sup>١) حول ذكريات شباب مالك بن نبى ، نحيل إلى كتابه بعنوان "مذكرات شاهد على العصر" /الجزائر ، دار النشر الوطنية الجزائرية .

وهذا هو جد بن نبى الذى كان ميسور الحال فى الماضى ، يجد نفسه مضطرًا العمل فى بيع الدخان فى كشك صغير. وفى ١٩٢٠ التحق بن نبى الفتى بالصفوف التكميلية بإحدى المدارس الفرنسية ، وكذلك وفى الوقت نفسه، بمدرسة قسطنطينة العربية . وفى بادئ الأمر ، عمل بن نبى فى المجال الذى كان والداه يرجوانه له ، وهو مجال القضاء الإسلامى ، الذى شغل فيه وظيفة مساعد . ولم يصرفه عمله فى القضاء عن التعمق فى قراءة كتب الإصلاحيين الجدد الذين بدأت مؤلفاتهم تنتشر فى الأوساط المدرسية ، مما أثار عند بن نبى اهتمامًا بالغًا بقضية العالم الإسلامى من حيث التدهور الذى أصابه والتجديد المنشود له ، فى ذلك الوقت الذى كان فيه خريجو المدارس العربية من طبقة البرجوازيين فى مدينة قسطنطينه يتسكعون فى الشوارع. وقد تأثر بهم بن نبى كما تثر بالحركة الوطنية فى الوطن العربي وفى تركيا أيضًا ، التى كان صداها يدوى بين تونس وإسطنبول. وقد افتتن بن نبى بالميدأ المذهبى الذى يعتمد عليه الإصلاحيون الجدد الذى يتلخص فى الآية الكريمة التى تقول : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ . [سورة الرعد، الآية الكريمة التى تقول : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ . [سورة الرعد، الآية الكريمة التى تقول : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ . [سورة الرعد، الآية الكريمة التى تقول : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ . [سورة الرعد، الآية الكريمة التى تقول : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

ولقد بلغ من تأثره بهذه الآية حداً جعل منها شعاره طوال حياته . ومنذ عام ١٩٣٩ ، وهو تاريخ فشل المؤتمر الإسلامي ، ابتعد بن نبي عن جمعية علماء المسلمين التي ندد بما يغلب عليها من " انتهازية دينية " كذلك حمل بن نبي على عجز الإصلاحيين الجدد (مثل الوطنيين ونخبة المحدثين) بنهج ثقافي ، وهو الشرط الملح " لتجديد " الحضارة الإسلامية . ورأى أن الجزائر بعد أن تحررت من " المرابطين " ، لم تعد بحاجة إلى التردي في طقوس " البولوتيكا " (هكذا يطلق الجزائريون على "السياسة المسيسة" وإنما الأحرى بها أن تنصرف إلى عملية تجديد وإحياء للنفوس في أعمق أعماقها . كان احتكاك بن نبي بالعمال المهاجرين الذين قابلهم في مارسليا - حيث أقام فترة قصيرة في عام ١٩٢٥ . ثم في عام ١٩٣٧ - الفرصة التي بدأ فيها يتساءل عن الشروط الواجب توافرها من أجل نهضة الحضارة الإسلامية ، كانت اللامبالاة التي تبديها النخبة الجزائرية المفتونة بالأيديولوجيات " المتحضرة " المزعومة ، حيال مصير قبؤلاء العمال يزيد من حدة بغضه البرجوازية " المغربة " ، واقتنع بضرورة العودة إلى هؤلاء العمال يزيد من حدة بغضه البرجوازية " المغربة " ، واقتنع بضرورة العودة إلى

القيم الإسلامية من أجل إنقاذ المجتمع الجزائرى من "الخطر الاستعمارى". وعلى أثر عودته إلى باريس فى عام ١٩٣٠ ، تابع بن نبى دراسته الجامعية التى توجها فى عام ١٩٣٥ بالحصول على دبلوم فى الهندسة الكهربائية . وكانت فترة الحرب العالمية الثانية التى قضاها فى مدينة درو Dreux (التى كان موريس فيوليت حاكم الجزائر السابق . عمدة لها) فرصة أتاحت له تنفيذ مشروعاته الأدبية . ففى عام ١٩٤٦ ظهر له كتاب : الظاهرة القرآنية ، تلاه بعد عامين كتاب : شروط النهضة .

وفي القاهرة التي التجأ إليها بين ١٩٥٦ و ١٩٦٣ واصل تصرير مؤلفه الذي ظهرت أهم عناوينه باللغة الفرنسية ، أسس بن نبى منهجه على مفهوم "الاستعمارية " الذي يطبع المجتمع الإسلامي ، " الذي أفسده الطغاة الذين استولوا على السلطة بعد الخلفاء الأربعة "، وذلك المجتمع " الذي تخلى عن مهمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ويدافع بن نبي عن المشرق الإسلامي "المستّغمّر" والساخط على الغرب" المادى المستعمر ". فبالنسبة له، وقد كلفه ذلك عداوة الإسلاميين في الشرق الأوسط لا يأتى الشر من الغرب بقدر ما يأتى من الشرق و انقياده للاستعمار . وهنا ، دعا بن نبى إلى إعادة تسليح معنوى جماعي يحمل الصحوة الحضارية ، وهو المنهج الذي يذكر بمنهج " إرنست رينان" الذي دعا إليه الفرنسيين صبيحة هزيمة عام ١٨٧٠ . كان بن نبى شديد الانجذاب نحو الدعوة الوهابية السعودية التي يرى فيها الإنجاز للمجهود الروحى والمادى الذي يرجوه للجزائر والمسلمين في مصر. ومع ذلك ، ففي عام ١٩٥٤ ، قطع صلته بجمعية الإخوان المسلمين المصرية التي أخذ عليها تحولها إلى "أداة سياسية، خالية من الطابع الحضاري الذي كان ينتظره منها في البداية " واستثمارها للدين من أجل "تحقيق أهداف سياسية عاجلة" . ولدى عودته إلى الجزائر عام ١٩٦٣ ، عين بن نبى مديرًا للتعليم العالى ، وندد بالتلكؤ في تحرير البلاد. فبعد تحرير الأرض ، ينبغي العمل على تحرير ما هو أهم وأخطر ، ألا وهو تحرير النفوس. وفي عام ١٩٦٦ ، ظهر على الملأ لأول مرة ، وذلك حينما قام بإلقاء درس ذي مغزى سياسي في مسجد الجزائر الكبير . ومنذ ذلك الوقت حدث استقلال تم الحصول عليه " بالتخفيض " ، بضمان استمرار الاستعمار الذي لم " يغير سوى المظهر " .

وعلى أثر هزيمة ١٩٦٧ ، اقتنع بن نبى بعدم جدوى الأيديولوجيات "السلفية" أو الوطنية ، وبضرورة طرح أيديولوجياته الشخصية على نخبة المستقبل في البلاد، وعلى ذلك ،

فقد توقف عن نشاطاته الوظيفية عام ١٩٦٧ لكى يكرس حياته ، حتى موته فى عام ١٩٧٣ ، لحلقات الدرس والندوات التى كان يعقدها كل أسبوع فى منزله . وكان يحضر حلقاته طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين انخرطوا فيما بعد فى النضال الإسلامى . كان بن نبى يعلمهم أن الإسلام يمثل السلاح الرئيسى الذى تحتاج إليه الجزائر لكى تعوض تخلفها التقنى وتواجه " المادية الغربية " . وإذا كان بن نبى لم يدع إلى إقامة دولة دينية ، فقد رأى أن العودة إلى القيم الإسلامية " الحقيقية " ، هى المحرك للانتفاضة الثقافية والمعنوية التى يرجوها للبلاد . كذلك غرس فى عقول تلاميذه عداءً للسامية لم يتخلصوا منه أبداً .

مايو ١٩٦٨؟ مؤامرة بهودية تروتسكية ، في رأى بن نبى ، حيكت من أجل حزب ديجول وجعله يدفع ثمن مواقفه المؤيدة للشعب الفلسطيني !

إن موروث بن نبى ، ذلك المفكر الجديد والذى كان يعرف نفسه بأنه " تورى سياسيًا ومصافظ نفسانيًا " هذا الموروث من مؤلفات ونظريات لم يجد له صدى إلا عند دعاة الجزأرة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ . ولعل ذلك يفسره عداء بن نبى لجمعية علماء الدين، ثم جمعية الإخوان المسلمين ، ثم قربه من الضباط الأحرار ومن عبد الناصر وبومدين وإعجابه بالقذّافي ، ومن ثم كان تأثيره الضعيف على السلفيين في الجزائر .

ولكن ، يبدو كذلك أن الإهمال الذي أصاب مؤلفاته يرجع إلى عامل لغوى . فالواقع أنه كان يكتب ويتكلم معظم الوقت بالفرنسية ، في حين أن قادة الحركة الإسلامية في الجزائر اليوم وكذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنوع خاص ، باستثناء حاملي الشهادات العلمية ، يتكلمون العربية بشكل رئيسي .

# مولد أسطورة: الجزأرة

كان مسجد الكلية الرئيسية بجامعة الجزائر عام ١٩٦٨ ، ملتقى العديد من زعماء الحركة الإسلامية في المستقبل ، ولم يكونوا في ذلك الوقت يرتدون "الجندورة" وإنما كانوا يرتدون زي "القطعتين" كما يطولهم أن يطلقوا على الزي في الأوساط الطلابية الجزائرية . وأمام المثالب الناشئة من نقص طاقات القبول في الجامعة ، وبالذات عدم

وجود فرص العمل بعدها ، لحق بهم الطلاب العربفون أو ذوو الثقافة العربية ، وفي عام ١٩٧٣ وقع أول حادث ، صدام بين الطلبة الإسلاميين والطلبة اليساريين ، وكان ذلك على أثر حريق في المسجد .

وعلى أثر مواجهات أخرى بين الطلبة البربر أو اليساريين والطلبة الإسلاميين، انتهت بمقتل أحد الطلاب وهو كامل أمزال في حرم جامعة بن أكنون في العاصمة، قررت السلطات إغلاق مسجد الكلية الرئيسية . فقام عباس مدنى والشيخ سحنون والشيخ سلطاني بتوقيع العريضة من أربع عشرة نقطة ، وكان من بين ما طالبوا به تطهير سلطات الدولة من "العناصر المعادية الإسلام لحساب الاستعمار" ، تطبيق الشريعة ، وخاصة في المجال الاقتصادي ومراعاة قواعد عدم الاختلاط . وفي الثاني عشر من نوفمبر التالي ، كان هناك حوالي خمسة آلاف يستمعون إلى عباس مدنى وهو يندد بالنظام . وبعد مظاهرة الثاني عشر من نوفمبر عقد اجتماع مصغر جمع حول على بن حاج وعباس مدنى عناصر الجزارة الرئيسيين ، وهو الاسم الذي أطلقه محفوظ نحناح من الإخوان المسلمين على هذا الاتجاه الإسلامي الوطني .

وهو لفظ يستعمل لأغراض جدلية من جانب الخصوم الذين لا يتورعون عن وصفها بأنها طائفة من المبتدئين نوى الفروع المتعددة وعلى علاقات غامضة مع السلطة . والجزارة فى الواقع جماعة بلا هيئة تتكون من مجموعة من خريجى الجامعة من نوى الثقافة الفرنسية من حاملى دبلوم التعليم العلمى ، أصلهم من مدينة تلمسان . ولعل طابع الجزأرة السرى والاختيارى هو الذى جلب عليها عدواه جانب كبير من بقية الحركة الإسلامية التى تسعى إلى تشبيهها بإحدى الفرق الماسونيه . وإذا كانت الجزارة تثير الكثير من اللغط والمشاعر والتهويمات ، فإن مرجعه أيضًا يعود إلى أن عددًا من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ارتبطوا بها عن طريق الخطأ ومن ثم فهم متهمون بإقحام جماعة ثقافية داخل إدارة الحزب هدفها الاستيلاء على السلطة على حساب بقية الأعضاء . إن التيار بصفة جوهرية فرنكوفوني وعلمي ، وهو يحتاج إلى جانب عريفوني وديني . وهاهو ذا محمد سعيد العريفوني الحاصل على دبلوم في الأداب عام ١٩٧٧ ، بالإضافة إلى ثقافة دينية عالية ، يسد هذا النقص ويصبح الشخص المطلوب . ولقد عرفت الجزأرة تشكيلاتها الأولى بين عامي ١٩٨٧ - ١٩٨٤ ،

وهى السنوات التى كانت تعارض فيها التأثير "العالمى" الذى يمارسه محفوظ نحناح ، زعيم الإخوان المسلمين الجزائريين، وبصفة خاصة منذ ١٩٨٤ ، على أثر إطلاق سراح محمد سعيد (الذى ألقى القبض عليه فى نوفمبر ١٩٨٢) حينئذ لم تجد الجزأرة صعوبة فى فرض نفسها بين الأوساط الجماعية ، وباستيلائها على الكلية الرئيسية بالتعاون مع مدنى ، ونشرت فروعها بين المعلمين والطلاب ، وتهدف هذه الجماعة المرتبطة برباط وثيق " بالخصوصية الجزائرية" إلى بلورة خطاب وطنى ومستقل عن الخبرات والتجارب الأجنبية .

ومن الجدير بالذكر ، أن الموقعين على عريضة نوفمبر ١٩٨٢ تم القبض عليهم بعد نشر هذه العريضة مع العديد من الطلاب " الجزأريين " . وإذا كان الشيخ سحنون والشيخ سلطانى قد وُضعاً تحت الإقامة الجبرية لكبر سنهما ، فإن مدنى لم يفلت من السجن . وفي خضم هذه المعمعة ، توجد لعبة لا تخفى على أحد تتمثل في المعركة على الزعامة . فهناك محفوظ نحناح الخارج من خمس سنوات قضاها في السجن بسبب قيامه بنشر بوابة إلكترونية بالمنشار تعبيراً عن معارضته لميثاق ١٩٧٦ . غير أن مجموعة من الجزأريين يحاولون منعه من تحقيق أي نوع من الزعامة على حركة جامعيه غيورة على الاستقلال الوطني . ومن ثم فهي لا يمكن أن تفوض أمر مصيرها إلى زعيم " يتلقى أوامره من الخارج " لذلك فإن الجزأرة تعلن بكل قوة انتسابها لجمعية علماء الدين بزعامة بن باديس وتختار لها أباً روحياً هو الشيخ سحنون .

أما الشيخ أحمد سحنون ، فقد ولد عام ١٩٠٧ . وتمكن منذ صغره من التفقه في علوم الدين مما جعل منه أحد الأعضاء المؤثرين في جمعية علماء الدين ، وبالرغم من دخوله السبجن مرات عديدة لتلفظه عبارات معادية للاستعمار من فوق المنبر في مسجده في سانت أوجين (حاليا بولونيين) ، لم يكف الرجل منذ الاستقلال عن التنديد بالتوجهات الاشتراكية للسلطة الجديدة ، واستقال من وظيفته كإمام في مسجد تابع لوزارة الشئون الدينية في عام ١٩٦٨ ، ومنذ ذلك التاريخ جعل من نفسه بوقًا يشارك أيضًا في تكوينهم ويمارس عليهم تأثيرًا أدبيًا عاليًا . وبداية بمسجد دار الأرقم في العاصمة حيث يلقى خطبه بالتناوب مع عبد اللطيف سلطاني وهو نموذج آخر في الإصلاح الإسلامي الجديد ، يقوم أحمد سحنون بالتدريس لمئات الشبان ،

أصبح بعضهم فى رئاسة الجبهة الإسلامية للإنقاذ . السلطات الجزائرية ، حددت إقامته على أثر أحداث الكلية الرئيسية عام ١٩٨٢ . كذلك فقد كان سحنون المحرض على أزمة ١٩٨٨ ، وفى فبراير عام ١٩٨٩ ، أسس رابطة الدعوة الإسلامية ، وهدفها التوحيد بين مختلف جماعات الحركة الإسلامية .

وفى الثانى عشر من نوفمبر ١٩٩٠ ، وفى الذكرى السنوية لأحداث عام ١٩٨٢ ، ضمت الجزأرة إليها هيئة جديدة هى " الجمعية الإسلامية للبناء الحضارى " التى قام عباس مدنى بإلقاء خطاب حار تحية لقيامها .

#### مناضلو الشرق:

تعد حركة النضال الإسلامي في شرق الجزائر أقل عنفًا منها في العاصمة ، غير أنها منذ السبعينيات أصبحت تتضمن بعض أوجه الشبه لما يعبر عنه شباب الجزائريين في العاصمة ، وعموم التجربة هذه قد لعبت دورًا هائلاً في تثبيت أقدام جيل واع بنفسه على نحو عميق ، وجُلّ ذوى الخبرة فيه سنجدهم جنبًا إلى جنب في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،

ومدينة قسطنطينة ، مدينة ريفية من الصعب ألا يعرف فيها المرء ، وخاصة إذا كان مناضلاً من مناضلى الدعوة . في هذه المدينة ، توطدت علاقات الأخوة والصداقة وتكونت الروابط الوثيقة. فهذا عبد الله جاب الله طالب في الحقوق ، "أخ مسلم مستقل" كما يحب أن يعرف نفسه . وقد بدأ في تشكيل جماعة صغيرة سرية من الطلبة هي "الجماعة الإسلامية" سوف يناضل في صفوفها العديد من زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المستقبل : رباح كبير ، وعبد القادر بوخمخام وعلى جدى وعبد القادر حاشاني .

أما حاشانى الذى سيصبح عضوًا مؤسسًا فى الجبهة ومسئولاً عن المكتب التنفيذى الوطنى للحزب على أثر القبض على عباس مدنى وعلى بن حاج ، فقد ولد عام ١٩٥٦ فى سكيكدا . وهو ابن إبراهيم حاشانى العقيد فى جيش التحرير الوطنى ، وشقيق بوباكور حاشانى الذى قتـل عام ١٩٦٣ خلال "حرب الرمال الصحراء"

ضد مراكش (المغرب) (وقد كتب أبوه ديوان شعر يمدح فيه شجاعته ويعبر عن ألمه لفقد "أفضل أبنائه") وقد بدأ يناضل في صفوف الحركة الإسلامية بجامعة قسطنطينة . وكان متخصصاً في هندسة البتروكيماويات ، وعمل تسع سنوات في هذا التخصص قبل أن يتولى التدريس بالمعهد الجزائري للبترول في بوميردس . وفي عام ١٩٨٠ شغل منصب مهندس في سكيكدا وكلفته جماعة الجامعة حينئذ بتنظيم بعض الشبكات في ولاية سكيكدا .

على النقيض من الأجيال السابقة ، كان هؤلاء المناضلون على دراية تامة بالقضايا الثقافية التي يضطرب بها العالم . وكانت إقامة معارض الكتاب الإسلامي الأولى فرصة لاحتكاكهم بالكتاب الإسلاميين في المشرق .

ومع ثقتهم بأن ثمة خطرًا يتهددهم ، هو الشيوعية ، قرر هؤلاء المناضلون في مطلع عام ١٩٨٠ ، في إثر عودتهم إلى مدنهم بعد انتهاء دراستهم ، تشكيل منظمة أصبحت " منظمة النهضة " عام ١٩٩٠ ، وعينوا رئيسًا لها عبد الله جاب الله .

ومن الجدير بالذكر أن الأحداث التي وقعت في العاصمة عام ١٩٨٧ كان لها صدى كبير في قسطنطينة . وفي تلك المناسبة، قام عبد الله جاب الله بتلاوة وثيقة عباس مدنى المؤلفة من أربع عشرة نقطة من فوق منبر مسجد الجامعة ، وقام بتوزيعها بمختلف أماكن العبادة في الضواحي المحيطة . ولكن في عام ١٩٨٧ ، تفجرت أزمة داخل إدارة حركة جاب الله ، إن صراعات الأشخاص والخلافات حول توجه الحركة هي من سمات تاريخ المنظمات السرية التي يقوم بإدارتها مناضلون تحت سن الثلاثين لا تقف طموحاتهم عند حد .

#### عصر الوعاظ:

إذا كانت مظاهرة نوفمبر ١٩٨٢ هى شهادة الميلاد الشكلية للجزارة ، فإنها تمثل أيضاً ، لنخبة الشبان الدارسين ، نهاية الاحتكار الذى يمارسونه فى مجال التعبير الإسلامى . وبينما كان المناضلون الأوائل وهم فى معظم الأحوال من الفرنكوفون ( ذوى الثقافة الفرنسية ) قد سافروا لإكمال دراستهم فى فرنسا أو إنجلترا أو الولايات المتحدة ،

وبينما توفى بن نبى فى عام ١٩٧٣ ، تولى لولاء النضال الإسلامى العربفون ( أصحاب الثقافة العربية ) الذين حلوا محل الفرنكوفون فى الكليات وبدءوا ينتشرون فى الأحياء الشعبية وضواحى العاصمة . وبذلك تحول مركز جاذبية الحركة الإسلامية .

واعتبر المناضلون الجدد أنفسهم أصحاب رسالة هى : نشر الإسلام الذى أهمله، علماء الدين الرسميون . وامتزجت الحركة الإسلامية بالدين الذى تدافع عنه . ومن ثم نجد جذور هذه الحركة فى " عدم قيام الدولة بواجبها نحو الإسلام فهى منذ عام ١٩٦٢ لا تهتم به كما ينبغى " ذلك ما جاء على لسان أحمد ميرانى ، أحد خطباء مدينة القصبة الذى أصبح مسئولاً عن لجنة الشئون الاجتماعية فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ . إن " الخطأ " يقع على كوادر وزارة الشئون الدينية . ومن ثم فهو يركز نقده (\*) فى محيط الوعظ ووعاظ " الإصلاحيين الجدد " : " إن تدريس الإسلام لا يلقى العناية الواجبة والمناسبة لحاجة المجتمع فى مجال التربية الإسلامية ... لكى نصبح كوادر فى المجتمع ، لابد من الإلمام بعلوم الإسلام " ( لقاء مع أحمد ميرانى فى الجزائر العاصمة من يناير ١٩٩٧ حتى فبراير ١٩٩٣ ) .

وهكذا نضع يدنا على قلب الإشكالية الإسلامية فى الجزائر: من الذى يرتفع إلى مكانة " الكوادر فى الوطن " فى بلد يتنافس فيه شكلان اجتماعيان متميزان ؟ إن التقسيم الإجتماعي للعمل يقضى بأن يتولى نخبة الفرنكوفون فى الحزب الواحد المناصب الاقتصادية والسياسية المهمة ، وكان من الطبيعي أن يستعين المثقفون العربفون ذوو التكوين التقليدي " من حيث الشرعية .

وبينما قام غالبية أعضاء جمعية علماء الدين بمساندة الانقلاب الذى قام به بومدين وانضموا إلى جهاز الدولة ، فى محاولة لنشر أفكارهم ، إذا بفريق من الإصلاحيين الجدد المتشددين المؤمنين بأن حصة الدين التى يقدمها الإصلاحيين الجدد للسلطة ، لا قيمة لها ، يأخذون على عاتقهم نشر الدعوة التى تقول بأن الدولة "كافرة " وبالتقاء حركة الإصلاح الجديد والحركة الإسلامية الوليدة ، المتمثلة في علماء الدين الذين لا يدورون في فلك الدولة ويؤمنون بأنه لن يكون لهم نصيب في ذلك بسبب "طغيان" الفرانكوفون ، ما دامت معاير التوظيف الحكومي هي المعرفة " الحديثة "

و "النشاط الاشتراكى" ، ومن ثم فقد راح علماء الدين هؤلاء ينددون باختيارات الدولة . وأبرزوا إسهامها فى تسرب " الممارسات الغربية الفاسدة " وأنكروا على القادة فقدانهم الصفات الأخلاقية اللازمة لقيادة مصائر الوطن كما عارضوا الشكل الإسلامي الصيغة السياسية التي تعلنها الدولة . وشددوا فى مطالبتهم بالالتزام بتطبيق الشريعة . ذلك هو موقف كل من الشيخ أحمد سحنون والشيخ سلطاني والشيخ صحراوى .

أما عبد اللطيف سلطاني المولود في عام ١٩٠٢ في مدينة القنطرة ، فهو أحد الوجوه البارزة في الحركة الاشتراكية في جهاز الدولة . في عام ١٩٢٩ ، وبعد أن قضى في جامعة الزيتونة بتونس سبع سنوات ، حصل على الدبلوم العالى ، ورفض أن يتعلم اللغة الفرنسية باعتبارها لغة الكفار ، ثم لم يلبث أن أصبح عضواً بارزًا في جمعية علماء الدين التي كلفته بالدعوة لحركة الإصلاح الجديدة في قسطنطينه.، وعينته فيها عام ١٩٤٦ مراقبًا إقليميًا ، ثم ، وفي عام ١٩٥٠ ، رقيبًا بمعهد بن باديس في قسطنطينة . بعد ذلك أصبح أمينًا لصندوق الجمعية ومديرا لمركزها الرئيسي في العاصمة عام ١٩٥١. ثم عين إماما لمسجد النور في الجزائر العاصمة، وذلك حتى عام ١٩٦٠. وبعد أن عين رئيساً لمسجد كتشاوا في عام ١٩٦٢ ، فصل من منصبه في مارس عام ١٩٦٥ لاعتراضه على المشروع الحكومي الذي يقضى بمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية . وحينما عاد إلى وظيفته على أثر الانقلاب الذي قام به بومدين ، عزل مرة أخرى لاتهامه بالتلفظ بأقوال خارجة . ولما أصبح واعظا في أحد مساجد القصبة ، اضطر للتخلى عن وظيفته لامتناعه عن قراءة خطبة قام بتحريرها الموظفون في وزارة الشئون الدينية. وحتى عام ١٩٧١ ، وهو تاريخ انتقاله إلى المعاش ، كرس حياته التدريس في إحدى المدارس الثانوية ، مع إلقاء الخطب في المساجد " الحرة " في قوبا وشوفاللي. وهو كمعارض متشدد ، كتب مؤلفات جعلت منه واحدًا من أبرز الكتاب المؤثرين في الحركة الإسلامية الجزائرية . في كتابه بعنوان " المزدكية أساس الاشتراكية "(١) ، وفي كتابه الآخر الأكثر جرأة بعنوان " سهام الإسلام " عمد سلطاني

<sup>(</sup>١) المزدكية نوع من البدع الإلحادية ظهرت في فارس في القرن الخامس الميلادي وكانت وراء العديد من التورات .

إلى تفنيد الأسس التى تقوم عليها شرعية السلطة . كما عارض ، مع سحنون ، الميثاق ودستور عام ١٩٧٦ . كما شبه اشتراكية بومدين بالمزدكية واتهم النظام باستيراد مبادئ غريبة عن الإسلام ، كما أعلن أن الجزائريين الذين ماتوا في حرب الاستقلال ماتوا من أجل تجريب نموذج سياسي " مستورد " في الجزائر ، وهاجم القواعد الأيديولوجية والاقتصادية للثورة الجزائرية .

كان الهدف الأساسى من الإصلاح الزراعى فى تقدير الطبقة الحاكمة الجديدة ، هو تصفية طبقة الفلاحين التقليدية والحيلولة دون أن يقوم المجتمع الريفى بتكوين طبقة مستقلة من شأتها أن تعيد النظر فى ارتقائها إلى السلطة ،

وطبقة علماء الدين "التقليديين" كانت تتكون تاريخيًا من عناصر من البرجوازية الحضرية وأيضا العقارية ومن ثم فإن معارضة رجال الدين هؤلاء للإصلاح الزراعى تدل على التنافس بين نظامين للسلطة والشرعية متعارضين يزعمان حق الرقابة الاجتماعية على المجتمع الريفى ، وبعد أن ندد علماء الدين المستقلون بالأضرار التى لحقت الملكية الخاصة ، أصبحت البرجوازية العقارية تميل أكثر فأكثر إلى إنفاق "زكاتها" على المساجد الحرة والجمعيات الخيرية التى تديرها الحركة الإسلامية ، وكان من شأن موقف الشيخ سلطانى أنه أكسبه تعاطف المهاجرين القرويين الذين اضطروا فجأة إلى الانتقال إلى الأحياء الشعبية فى التجمعات السكانية الحضرية ، وفى أواخر عام ١٩٧٠ ، وبخاصة فى أوائل الثمانينيات ، كان أبناء القرويين من ضحايا الثورة الزراعية هم الذين حملوا لواء المعارضة الدينية .

اشدة بغضه ارجال الدين الرسميين في جهاز النظام ، عمد سلطاني إلى أن يوجه إليهم اتهامًا صريحًا في أحد فصول كتابه "المزدكية أساس الاشتراكية "بعنوان "العلماء ضمير المجتمع" حيث أخذ عليهم فشلهم في مهمتهم النقدية السلطة ، وحينما حددت إقامته على أثر أحداث الكلية الرئيسية بجامعة الجزائر عام ١٩٨٢ ، والعريضة التي وقعها مع سحنون ومدني ، توفي سلطاني في أبريل ١٩٨٤ ، وكانت جنازته التي ضمت أكثر من عشرين ألفا من أبرز الأحداث في الحركة الإسلامية في الثمانينيات .

ومن بين الشيوخ المتشددين أيضاً نجد الشيخ عبد الباقى صحراوى ، وقد مارس هو أيضاً تأثيراً بعيداً على الأجيال الشابة وكان فى عام ١٩٨٩ أحد مؤسسى الجبهة الإسلامية للإنقاذ . ولد عام ١٩٠٨ فى قسطنطينة . وفى سن العاشرة التحق بالمدرسة الإسلامية فى بسكرة ثم بالمدرسة الابتدائية الفرنسية التى تخرج فيها عام ١٩٢٥ . وبين ١٩٢٥ – ١٩٢٧ أتم دراسته الثانوية فى المدرســـة الثانوية بقسطنطينــة وفى عام ١٩٣٠ ، انتقل إلى الجزائر العاصمة . ومنذ عام ١٩٣١ بدأ يناضل فى المدارس الإسلامية الأهلية التابعة لجمعية علماء الدين التى أصبح أحد أعضائها البارزين وقام فيها بتدريس العربية طيلة أربعة عشر عاماً . فى ١٩٣٩ ، التحق بالفرقة السابعة للرماة الجزائريين فى الجيش الفرنسى حيث كان بدرجة صف ضابط. اشترك فى حملة تونس قبل أن يعود إلى الجزائر حيث واصل نشاطاته الإصلاحية فى الاتصاد الديمقراطى للإعلان الجزائرى بجوار فراصات عباس .

خلال حرب الاستقلال ، كان صحراوى ينتقل بين العاصمة وباريس حيث أصبح، من ١٩٥٥ إلى ١٩٦٢ ، أمينًا لمكتب شمال إفريقيا للقوة العمالية . وعلى أثر الاستقلال عاد إلى الجزائر حيث قام بتدريس العربية حتى تقاعده في عام ١٩٧٧ . وخلال تلك الأعوام كان إمامًا مع أحمد سحنون لمسجد سانت أوجين ومن عام ١٩٨٠ إلى ١٩٨٩ اشترك في النضال مع المعارضة الإسلامية التي أصبح واحدًا من أبرز قادتها . وحينما تم القبض عليه في "قضية بوبالي " واعترف بأنه قدم إليه " النصيصة " مثل أمام محكمة أمن الدولة بتهمة " تكوين منظمة سرية " وعدم الإبلاغ عن المجرمين استوجب الحكم عليه بالسجن حتى عام ١٩٨٧ ، خلال تلك الفترة كان الشيخ يشارك في النضال ضد إجراءات الإصلاح الزراعي التي أضرت بالملاك الريفيين من رجال الدين التقليديين .

كان الشيخ يعد نفسه ضحية النخبة التقنية والفرنكوفونية ، لذلك فقد كان يشكك في وطنيتهم : "حينما تجد شخصًا يدعو إلى الاشتراكية ولم يقرأ شيئًا في اللغة العربية، فقد جاءه ذلك من الروس أو الفرنسيين ".

ومن الجدير بالذكر، أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضمت إليها الشيخ صحراوى لتدعيم الجانب الديني والتاريخي في صفوفها، وقام الشيخ بإلقاء الكلمة التي يعلن فيها

عن ميلاد الحزب وذلك في مسجد السنة بباب الواد في مارس ١٩٨٩ . ولدى عودته إلى فرنسا عام ١٩٨٩ ، تولى وظيفة الإمام في مسجد خالد بن الوليد في المقاطعة الثامنة عشرة بباريس. وبسبب معارضته للإضراب العام الذي دعا إليه مدنى في يونيو ١٩٩٠ ، تم استبعاده بالتدريج من اجتماعات الإدارة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ . واعتماداً على القوة التي يضمنها له سنه وكونه المؤسس التاريخي للحزب، حاول بعد إلغاء انتخابات الجزائر ، أن يفرض نفسه زعيمًا لفرع المعارضة الإسلامية في فرنسا . وأيد النضال المسلح ، مع إعلان احترامه لعدالة الجمهورية الفرنسية . وكان يعارض إقامة "جبهة ثانية " في أوروبا، أدان محاولات الاغتيال التي ورطت فرنسا أكثر وأكثر في الصراع الجزائري . ولعل هذه السياسية كانت وراء اغتياله في باريس في يوليو ١٩٩٥ .

إن أجيال المناضلين من الشباب الجزائرى المسلم يرون ، أيًا كان الأمر فى "أسلافهم الأتقياء" ومنهم صحراوى ، روادهم فى معركتهم ، ومن ثم فإن هذه الشخصيات الرمزية تعد منذ تلك الحين " آباء" الحركة الإسلامية الجزائرية . يرجع ذلك أيضًا إلى أنهم بارتباطهم بالإصلاحيين الجدد من ناحية وقادة المعارضة الإسلامية ، فهم يكونون همزة الوصل بين علماء جمعية الشيخ بن باديس ومناضلى الحركة الإسلامية الوليدة المجتمعين على هدف راديكالى حول مشروع التعريب وحول الإخلاص لمبادئ السلفية .

# أصول السلقية:

تضم السلفية مجموعة من العناصر المأخوذة عن مؤلفات ابن تيميه - الذي تأثر به الحنابلة الجدد والوهابيون وعناصر مأخوذة من " الإصلاحيين الجدد " في القرن التاسع عشر ، وكذلك مؤلفات سيد قطب ، بالإضافة إلى ذلك تعتمد السلفية الجزائرية على إعادة قراءة سياسية ودينية لعصر الرسول والمحقيقة أن النسب الذي يزعمه السلفيون الجدد بين ابن تيميه وبين على بن باديس من الصعب إثباته ، فهم في واقع الأمر يقتبسون من جميع التقاليد . ومع ذلك فهم " يقطعون الجسور مع موروث

الإصلاحيين الجدد الذين يتهمونهم بالتواطؤ مع الفكر الغربى وبتشويه مبادئ الإسلام بهدف تكيفها مع متطالبات العصر " .

والحركة الإصلاحية الجديدة تدعو إلى التقليد الحرفى لحركات الرسول على الوقت الذى تحاول فيه أن تعيد الاعتبار لصورة العالم السلفى . فإطلاق اللحية وارتداء الجلباب واستعمال السواك وتقديم اليمين عند دخول المسجد أو المنزل ، وكلها رموز تضمن لهم السيادة السلفية التى ينازعهم عليها غيرهم من وجوه الجزائر الحضرية . واعتماداً على الدعم الموجه بالمقام الأول من الإخوان المسلمين ويقوم على " برنامج عملى " أكثر من الركون إلى التفكير الفلسفى ، كانت النخبة المكونة تكوينًا تقليديًا ، وكذلك خريجو التعليم المهمش الذين يهدفون إلى إقامة المجتمع الإسلامى على أساس من الشريعة ، هم الذين يديرون الحركة السلفية الجديدة في جوهرها ، وذلك تجنبًا للتأثيرات المنفوذة من الغرب .

اتحقيق ذلك ، فهم يرون أن على الجماعة الإسلامية اللجوء إلى " الاجتهاد " بإشراف علماء دين مؤهلين لهذا الغرض ويجعلون من أنفسهم حراسًا على العقيدة والسنة . وتدعو النظرية السلفية الجديدة لضرورة تنقية العقيدة مما شابها وشرعية النخبة الشابة من عامة الشعب الذين يهتدون إلى خطر المؤسسة الدينية الرسمية وظهور طبقات جديدة من المثقفين ثقافة دنيوية ، ومن ثم فهم يعارضون النخبة "المغرية" وعلماء الحركة الإصلاحية الجديدة ، ومن ثم فإن رفضهم التقاليد يأتى مصحوبًا برفض أخر المؤفكار السياسية والفلسفية الخاصة بالتقنية الغربية ، مما يقودهم إلى صياغة مشروعاتهم السياسية في صيغ إسلامية في جوهرها ، فمن الناحية السياسية، كان من الطبيعي أن يسعى السلفيون الجدد إلى إقامة دولة إسلامية على غرار التعريف من الطبيعي أن يسعى السلفيون الجدد إلى إقامة دولة إسلامية على غرار التعريف الضمان الحاق الإسلام بالعودي والمصرى سيد قطب ، وإعادة نظام الخلافة ، بوصفه الضممان للحاق الإسلام بالعوم والمحرى الدي يضمن العلماء السلفيين التقوق على السلطة حكومة تعتمد على الشوري والإجماع الذي يضمن العلماء السلفيين التقوق على السلطة التنفيذية التي فوضها الله إلى الخلفاء ، وبذلك فهم يرفضون النظم السياسية الحالية وفي مقدمتها الشيوعية التي يشبهون بها النظام الجزائري ، كما يطالبون بإقامة عدالة اجتماعية تعتمد على احترام تعاليم القرآن التي يتبغي أن تحكم الجماعة . ومن الجدير بالذكر ،

أن السلفيين الجدد بما لديهم من مساجد وجمعيات خيريه، هم الذين رفعوا لواء الحركة الإسلامية حتى أصبحت منذ عام ١٩٨٨ عنصرًا أساسيًا في الحياة السياسية الجزائرية ،

#### «ملحمة» بويالى:

بعد أن قطع مصطفى بوبالى المناضل القديم فى الولاية الرابعة صلته بالحركة الإسلامية ، التى كانت تعتمد حتى ذلك الحين على طريق الدعوة بشكل جوهرى ، انخرط الرجل بكل قوته فى حركة مسلحة ضد " الدولة الكافرة " باسم " الجهاد " .

ولد مصطفى بوبالى فى السابع والعشرين من يناير عام ١٩٤٠ فى "دراريا" فى السرة من أصل قبائلى . وهو مجاهد قديم . خاب أمله فى الاستقلال الذى اعتقد أنه تحقق باسم الجهاد من أجل إقامة دولة إسلامية ، وشعر أنه مهمش من دولة يهيمن عليها " جنود السباعة الحادية عشرة " من " جيش الحدود " على حساب مناضلى الداخل . عمد بوبالى إلى معارضة ميثاق تريبولى حصيلة زمرة أحمد بن بيلا الماركسية ، وإذا بمشهد تقسيم المناصب الأوروبية الشاغرة بين " مناضلين " متأخرين، أو ليس لهم من النضال سوى الاسم ، يقضى على كل أمل عند بوبالى ويجعله مقتنعا بوجوب قطع صلته بهذا " النظام " ،

ولأول مرة في عام ١٩٦٣ ، يعلن معارضته للنظام بالانضمام إلى " جبهة القوى الاجتماعية " . وفي أوساط جبهة التحرير الوطنى التي كان مسئولاً محليًا فيها لفترة التقي بمناضلين آخرين من الداخل كانوا مثله يحلمون بدولة إسلامية . غير أن انقلاب ١٩٦٥ جاء إعلانًا بالانتصار النهائي " لجيش الحدود " وحدا به إلى الالتجاء إلى بعض الدوائر التي تدعو إلى إسلام معارض وشعبي يقوم على مرجعية الحركة التأسيسية التي ترجع إلى أول نوفمبر ١٩٥٤ . ورفض بوبالي الاعتراف بالنصوص التأسيسية لجمهورية تستوحي فلسفتها من الاشتراكية ، ومن ثم كان عداؤه الشديد للميثاق الوطني المعلن عام ١٩٧٧ ، وبالتالي فقد طالب بتطبيق الشريعة تطبيقًا كاملاً . وفي عام ١٩٧٧ ، اضطر لترك إدارة فرع جبهة التحرير الوطني في شيراجا، والتحق بالعمل

بإحدى الشركات العامة وهى الشركة الوطنية للكهرباء ، حيث تولى مهمة الأمن فيها . ثم أقام فيها مصلى قبل أن يصبح رئيسا للجنة مسجد العشور . كانت الخطب التى يلقيها بوبالى تفتن جمهور المستمعين الذين خرجوا على نطاق السرية التى فرضت عليهم فى البداية بسبب عمليات القمع السياسى ، مقتنعين بضرورة العمل المسلح . ومنذ عام ١٩٧٩ ، عمدت جماعة مسجد العشور إلى جمع وشراء السلاح . وكانت سلسلة من أحداث العنف التى استهات بها ملحمة بوبالى .

حول مسجد السلام في سيدي بالعباس ، قام الشيخ عثمان منذ عام ١٩٧٩ بتكوين جماعة ، وحدث أن فجر جماعة من المجاهدين متجرًا للخمور في الواد ، وفي شهر أكتوبر التالي كانت لاغوات مسرحًا لمصادمات دامية بين قوات النظام والمناضلين الإسلاميين ، هذه الجماعات المتأثرة بمؤلفات سيد قطب والمعارضة لتوجهات الإخوان المسلمين في شخص محفوظ نحناح الذي كانوا يتهمونه بالتعاون مع السلطة، عمدت إلى الانتشار في مركز غرب البلاد حيث بدءوا يدعون إلى " الجهاد في سبيل الله". في تلك الأثناء كان الاتحاد السوفيتي قد قام بغزو أفغانستان وسافر أوائل المتطوعين إلى "بشاور" ، ولم يتأخر الرد على الحركة الإسلامية في مجملها، فبدأ بجماعة بالعباس الذي مثل أمام محكمة أمن الدولة عام ١٩٨١ ، ونجح مصطفى بوبالي في إقامة اتحاد بين مختلف الجماعات في غرب الجزائر وفي العاصمة وكان في تلك الفترة يرأس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وحاول تشكيل حركة إسلامية جزائرية يكون أميرًا لها ، ويكون هدفها مكافحة " المصائب الاجتماعية " وفي مقدمتها الإسراف .

لم يكن الهدف بعد هو الاستيلاء على السلطة بالقوة ، ولكن مجرد الضغط على الدولة لدفعها إلى القيام بمشروع للتهذيب السياسى والاجتماعى . من هذا المنظور نظم بوبالى هجمات ضد بعض محلات بيع المشروبات الروحية أدت إلى القبض على بعض رفاقه . ومع ذلك فلم يتوصل إلى توحيد حركة إسلامية تتخللها تناقضات داخلية عميقة . وإذا كان محفوظ نحناح وأخرون وعدوه بالمساعدة ، فقد رفضوا تدعيم مشروعه بتنظيم مسيرة بمناسبة الفاتح من مايو ١٩٨١ . كان بوبالى يخطط لاستراتيجية تستهدف الاستيلاء على الحكم بالقوة .

وكان على أمير مسجد العشور أن يتحمل مضايقات الشرطة والأمن العسكرى وزياراتهما المتكررة . وإذا كان قد تمكن فترة من الزمن من خداعهما بمساعدة بعض رفاق السلاح القدامي في جبهة التحرير الوطني ، فقد ثبت عجز هؤلاء عن حمايته . ففي عام ١٩٨١ تم القبض عليه ، ثم أطلق سراحه .

وفى عام ١٩٨٢ انتقل بوبالى للعمل السرى بشكل نهائى ، بعد أن حاولت قوات الأمن القبض عليه وقتلت أخاه مختار ، وأصبح مصطفى بوبالى عدو الدولة رقم واحد ، واجأ إلى الاختفاء فى أحراش بليدا والأربع حيث قاد منها بعض العمليات المسلحة بهدف تزويد أنصاره ببعض الوسائل التى يحتاجونها فى حالة استيلائهم على السلطة .

كانت أول مواجهة دائمة بين المجموعة والشرطة أثناء حالات منع التجول في بين أكنون في شهر نوفمبر عام ١٩٨٢ . قام مصطفى بوبالي بقتل أحد رجال الشرطة ، بعد ذلك تم ضرب نفر من المجموعة ، وتأكدت السلطات أن بوبالي يقود تنظيمًا سريًا يهدف إلى " النيل من أمن الدولة " . أما الجماعة التي أصبحت منذ شهر يوليو ١٩٨٢ تدعى الحركة الجزائرية الإسلامية المسلحة واختارت بوبالي أميراً لها في شهر أغسطس التالي ، فقد كانت في الحقيقة تتكون من العديد من الدوائر المتورطة يشكل أو يأخر في العمليات المسلحة . أما الفرع السياسي فكان يضم المناضلين الذين لا يستعملون السلاح ، ولكن يزودون الحركة بالجانب الديني والأيديولوجي وكان هذا الفرع مكلفًا بتنبيه الرأى العام العالمي عن طريق إرسال تحذيرات إلى هيئات التمثيل السياسي وبنوع خاص سفارة الاتحاد السوفيتي الذي " يطالبونه بالتخلي عن الأراضي الجزائرية وعدم التدخل في الشئون الداخلية الجزائرية كما فعل مع أفغانستان " أما الفرع العسكري الذي يسميه بوبالي " المتطوعون في سببيل الله "والمشكل من مجموعة العاصمة الساحل ، ومجموعة ميتيجا ، فكان يضم النواة الرئيسة المحيطة برئيسها والمكونة من عشرة أمراء معظمهم من أقارب بوبالي وكل منهم يحكم منطقة ، بينما كانت هناك دائرة أوسع تضم الأنصار الذي يقدمون الدعم والتمويل للنواة الأساسية . وبعد أن اعترف بشرعية نشاطه كل من الشيوخ عبد الباقى صحراوى وعبد اللطيف سلطاني وعلى بن حاج ، راحت الجماعة تمسح مدن ميتيجا بلا رادع .

وفى مارس ١٩٨٥ ، وعلى أثر مشروع اغتيال رئيس الوزراء أحمد عبد الغنى ، واختطاف الأمين العام لجبهة التحرير الوطنى شريف مسعديه والهجوم بالقنابل على فندق أوراسى ، ومقر الاتحاد النسائى الجزائرى ، ومطار هوارى بومدين ، ودار القضاء بالعاصمة ، تم تقديم عقداء بوبالى الأوائل أمام محكمة أمن الدولة مع مائة وثمانية وخمسين متهما آخرين . وصدر الحكم بإدانة ثلاثين ، منهم بوبالى نفسه الذى حكم عليه بالسجن المؤيد .

وسرعان ما أعادت الجماعة تنظيم صفوفها بأنصار جدد واستأنفت أنشطتها التى بلغت ذروتها فى الواحد والعشرين من أغسطس ١٩٨٥ بالاستيلاء على رواتب العمال فى إحدى الشركات العامة فى عين نجمة ، وفى السابع والعشرين من الشهر التالى ، بالهجوم على مدرسة الشرطة فى سمعه ( تم الاستيلاء على مائة وعشرين قطعة سلاح وقتل أحد رجال الشرطة ) والتى شارك فيها مساعدا بوبالى ، وهما عبد القادر شيبوتى ( وهو تاجر من مواليد ١٩٥٦ ) ومنصورى مليانى ( سائق يعمل فى شركة وطنية من مواليد ١٩٤٥ ) .

ولما تبين فشل السلطة أمام هذه "الحفنة من الرجال"، لم تترد السلطة في اللجوء إلى الوساطة . فقام وزير الشئون الدينية بمقابلة بوبالى بلا فائدة . ولما فشلت الاتصالات مع رئيس الشرطة خضيرى، كلف الجنرال شيلوفى بمهمة المفاوضات. غير أن قضية بوبالى أصبحت موضوع منافسة كبيرة بين مختلف أجهزة الأمن . وفي حين أعلن شيلوفى أنه حاول إقامة الجسور لاتفاق مستقبلى ، اتهم الأمن العسكرى بأنه "تدخل بغير علمه " بقتل بوبالى في الثالث من فبراير ١٩٨٧ . وتم القبض على أواخر المتشددين في الحركة بعد عدة أسابيع ، وتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة في يونيو التالى . وصدرت الأحكام بإعدام أربعة، وعلى مائة وثلاثة وثمانين بالسجن مددًا يونيو التالى . وصدرت الأحكام بإعدام أربعة، وعلى مائة وثلاثة وثمانين بالسجن مددًا تتراوح بين العام والمؤبد .

لقد أصبح بوبالى " بطلاً " رومنتيكيًا ، فحتى إذا كان بعض الدعاة مثل عباس مدنى يدينون أعماله ، فإنه يستحوذ على إعجاب عدد كبير من شباب الإسلاميين مثل على بن حاج ، إن نجاحه في تحدى الدولة طيلة ما يقرب من الخمس سنوات ثم سقوطه في ساحة الشرف ، جعل منه " الأخ الشهيد " الذي يجمع على احترامه سائر

الإسلاميون الجزائريون . ومع ذلك ، فقد كانت تجربة بوبالى وراء انقسام الإسلاميين الجزائريين ، على شاكلة إخوانهم الكبار فى مصر على أثر مقتل سيد قطب ، وذلك فيما يتعلق بالوسائل العملية فى الاستيلاء على السلطة . ففى حين يستمسك رفاق مصطفى بوبالى القدامى بضرورة استعمال العنف اضرب النظام وإقامة دولة إسلامية مكانه ، فإن شباب المناضلين من خريجى الجامعات يفضلون استراتيجية متدرجة تستهدف عدم الاصطدام بجيش هو دائمًا على أهبة الاستعداد لقمع أى شكل من أشكال المعارضة بكل قوة وعنف .

#### أزمة الحزب الواحد

#### وميلاد قوة سياسية جديدة : الجبهة الإسلامية للإنقاذ

تم تفكك الإدارة فى السلطة الصاكمة بشكل بطىء ، بدأ بمناسبة تعيين شاذلى خلفًا للرئيس بومدين ، مما أدى فى أكتوبر ١٩٨٨ وعلى أثـر بعـض المظـاهرات ، إلى صدمات عاصفة على مستوى قمة الدولة ، وقد جاء ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى هذه الظروف .

### شقاقات داخل النظام:

لم يكن تشكيل تآلف المستعربين " داخل إطار الحزب متزامنًا مع تولى العقيد شاذلى للحكم . وإنما بدأ مع إطلاق الثورة الزراعية وتكون الاتجاه اليسارى . بعد ذلك قوى هذا التشكيل على أثر إلغاء التعليم الأصولى " ووقف عمليه التعريب " الذي قرره بومدين عام ١٩٧٦ – ١٩٧٧ بمناسبة الجدال حول الميثاق الوطنى . هذا الجدال الذي استبعد " الإصلاحيين الجدد " كشف عن الغموض والالتباسات الخاصة بالوضع السياسي للإسلام في الجزائر ، من حيث إنه يلح على ضرورة تهذيب الحياة العامة عن طريق العودة إلى الأصولية الإسلامية مع استبعاد أشد أنصار الأصولية تزمتًا . في ذلك الحين بدأ الحديث عن " انحراف " جبهة التحرير الوطني عن مبادئها المعلنة في الأول من نوفمبر ١٩٥٤ . ( أي " إقامة دولة جزائرية ديمقراطية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية ") . والحقيقة أن وقف التعريب " حرم الإصلاحيين الجدد" من مجال تحركهم الرئيسي . ولكن المعارضة الإسلامية اتخذت نهجًا ومضمونًا دينيًا ابتداءً من التجديدات التي حدثت داخل الحزب على أثر تعيين خلف لهواري بومدين . وظهرت

بالتالى توجهات إسلامية داخل تشكيلات جبهة التحرير الوطنى الجديدة ، وبنسبة أقل ، داخل صفوف الجيش ، بعض كبار الضباط من ذوى التكوين العربفون والدراسة فى جامعات وأكاديميات الشرق الأوسط (وبخاصة العراقية منها) خلال الخمسينيات عمدوا إلى معارضة التقنين الفرنكوفونى داعين إلى "حركة بعثية " خالية من المضمون "العلمانى " . ومارس بعضهم تأثيرًا حقيقيًا على الأجيال الصاعدة من العسكريين العربفون الذين تضرروا فى مجال ترقياتهم بسبب وجود ضباط فرنكوفون داخل إدارة الجيش .

وأصبح هناك اتجاهان يتنازعان خلافة الرئيس بومدين . اتجاه " بعثى " اشتراكى أوسطى يدعمه فى ذات الوقت حزب الطليعة الاشتراكى وبعض الوطنيين الإسلاميين ويمثله محمد صلاح ياحياوى (عقيد قديم ذو تكوين إصلاحى جديد قام بإدارة أكاديمية تشرشل العسكرية فى أوائل الثمانينيات ) واتجاه يجند نوعًا من "الانفتاح" السياسى والاقتصادى ، يمثله عبد العزيز بوتفليقة الباقى الوحيد من جماعة واجها Oujda التى أوصلت بومدين إلى السلطة . فى تلك الأثناء ، وبمناسبة المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطنى فى يناير ١٩٧٩ ، قرر الجيش التصويت لصالح العقيد شاذلى بن جديد ( أقدم ضابط فى أعلى رتبة ) مما أدى ، أثناء المؤتمر غير العادى عام ١٩٨٠ ، إلى استبعاد كبار المؤيدين لبومدين . منذ ذلك التاريخ انخرطت الرياسة فى سياسة انفتاح اقتصادى مع التحقيق مع " بارونات " النظام المتهمين بمسئوليتهم عن وضع الأزمة وتكوين ثروات طائلة فى القطاع الخاص بفضل معارفهم واتصالاتهم فى القطاع العام .

أما العربفون أعداء الإصلاح الاقتصادى الذى قام به التقنيون الفرنكوفونيون المحيطون بالرئيس شاذلى ، فقد راحوا يتقربون علنًا من قادة النزعة الإسلامية فى المجتمع والنظام ،

أتيحت لهم أول فرصة بمناسبة قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية . فحينما عرض المسلم عرض المسلم المناقشة على مجلس الشعب الوطني في سبتمبر ١٩٨١ ، أعطى المجال لمطالبات في صالح تطبيق الشريعة ، مما دفع شاذلي إلى سحب المشروع

فى يناير ١٩٨٢. كان مقتنعًا بأنه إذا قدم المشروع للمناقشة فى جلسات الحزب البرلمانية ، فإنه سيعزل أنصار النزعة الإسلامية الأشداء ، لذلك فقد أرجأ المشروع للدراسة . ومن سخريات القدر أن المعارضة الإسلامية – التى اعتقد شاذلى أنه قد أمنها بتصرفه – لم تكف عن جعل القانون الجديد أحد أهدافها الرئيسية ! ومنذ ذلك الحين، وقد أدلت الثورة الإيرانية بدلوها، أصبح موضع إقامة الدولة الإسلامية يزداد إلحاحًا داخل إطار الحزب نفسه ، فبعض أعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر جبهة التحرير الوطنى عام ١٩٨٦ برئاسة أحمد طالب إبراهيمى ، طالبوا بإقامة دولة إسلامية ، مما أدى إلى استبعاد بعضهم ، ومنهم الجنرال الهاشمى هجرس ، من صفوف الحزب .

في عام ١٩٨٨ ، جاء ترشيح الرئيس شاذلي لفترة رئاسية ثالثة عاملاً على زيادة حدة الصراع القائم منذ ١٩٨٥ – ١٩٨٨ ، بين "الإصلاحيين الجدد" و " المحافظين " داخل الحزب . كانت الرئاسة تسعى من جانبها إلى استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحتاج من أجل ذلك إلى جبهة تحرير وطنى مجددة عن طريق تعاون عناصر تنتمي إلى جيل التقنين الجديد . وكان بعض " بارونات " الحزب على استعداد لعمل أي شيء من أجل المحافظة على مصالحهم الاقتصادية ، من خلال احتفاظهم بالاحتكار الذي يمارسونه على التجارة الخارجية ذلك الموضوع الذي كان ينوي " الإصلاحيون الجدد " طرحه المناقشة . وكان " المحافظون " زيادة على ذلك، لا يرتاحون اترقى نخبة من التقنيين الموظفين بغير الطريق التقليدي ، أي جدال سياسي معارض غير وارد ، فلم يكن هناك بد من أجل حل الخصام من أزمة داخل النظام . لذلك فقد عمد المحافظون في جبهة التحرير الوطني بالتعاون مع جانب من قوات الأمن ، في خريف ١٩٨٨ ، إلى تشجيع الإضرابات الكثيرة في القطاع العام .

فى هذه الظروف ، وبعد أن انتشرت الشائعات ( وهى منسقة مع خصوم الرئيس، بتورط أسرته فى قضايا الفساد ) ، قام الرئيس شاذلى بإلقاء خطابه التليفزيونى فى ١٩ سبتمبر ١٩٨٨ ، وقد حمل ، فى هذه المناسبة ، على أولئك الذى يعرقلون من داخل الحزب الإصلاحات الاقتصادية كما هاجم الفساد وإهمال الإدارة العليا والحزب

الواحد . وانتشرت الإضرابات وشائعات الإضراب العام فى قمة أزمة اجتماعية لا تنتظر سوى الانفجار . وأخيرًا اندلعت الثورة ليلة الخامس من أكتوبر . أما الرئاسة (وعلى رأسها الأمين العام الجنرال لاربى بالخير) فقد اختارت فى بداية الأمر عدم التدخل وترك الأمور (هذا إذا لم تكن قد قامت بتشجيع المتمردين) وذلك لاستدراج الجيش للتدخل ، على أن تقوم بعد ذلك بالرقابة والانتقاد . وقد انتهز شاذلى هذه الفرصة التى أتاحتها له " الأحداث " فقام فى العاشر من أكتوبر التالى بالإعلان عن القيام بإصلاحات سياسية تخضع للاستطلاع الشعبى .

وفى التاسع والعشرين من أكتوبر تم فصل محمد شريف مساعديه ومدير الأمن الحربى الجنرال لإلحاح آيات . وفى الثانى والعشرين من ديسمبر ، أعيد انتخاب شاذلى للمرة الثالثة رئيسًا للجمهورية ، وفى الثالث والعشرين من فبراير تم التصديق على دستور جديد بطريق الاستفتاء وبذلك يبدأ عصر تعدد الأحزاب .

## ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ:

كان شاذلى يفضل أن تكون المعارضة التى تواجهه معارضة ، إسلامية معروفة بأنها "غير شرعية "فى نظر أصحاب الدعم المادى الغربيين ، وبالتالى من المكن قمعها مع الوقت - فى حين أن مما يسبب له الحرج أن يترك الحبل على الغارب لعارضة ديمقراطية تتمتع بتعاطف الرأى العام العالمي - ومن ثم فقد قام بتشجيع إقامة أحزاب معارضة إسلامية . ففى العاشر من أكتوبر ، استقبل وفدًا إسلاميًا يتألف من على بن حاج ومحفوظ نحناح وأحمد سحنون ، قاموا بتقديم قائمة بطلباتهم إليه . وكنوع من التكريم ، فقد أتاحت هذه المقابلة الزعماء الإسلاميين فرصة اكتساب شرعية سياسية على حساب جميع المعارضين الجزائريين ، وشغل دور الوسطاء الوحيدين بين السلطات العامة والشعب . واستغلالاً لإجراءات الانفتاح السياسى التى سرت صبيحة الانتفاضات ، تستطيع الحركة الإسلامية بسط شبكة أعمال الخير التى تتبعها كما تريد . ونظرًا لقدمها ومرونة تراكيبها ، تتمكن بسرعة من تكوين منظمة تدعمها .

فى الثامن عشر من فبراير ١٩٨٩ أعلن نفر من زعماء الحركة الإسلامية عن تكوين الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وفى العاشر من مارس التالى ، أعلن عن ميلاد الحزب . أما طلب الموافقة على الجبهة المقدم فى الثانى والعشرين من أغسطس ١٩٨٩ ، فقد قبل فى السادس من سبتمبر التالى (١) طبقًا لبنود قانون الجمعيات ذات الصبغة السياسية المقترع عليه فى الخامس من يوليو ١٩٨٩ من جانب مجلس الشعب الوطنى . والأعضاء المؤسسون للجبهة الإسلامية للإنقاذ هم : عباس مدنى وعلى بن حاج وعلى جدى وأحمد ميرنى وعبد الرازق رجم وكمال جيمازى وعشور ربيحى وبن عزوز زبده ومحمد لربى معريش وعبد الله هموش ومختار إبراهيمى وأحسن ذواى . وسعيد مخلوفى وعثمان عيسانى ومحمد كرار ، وهم يمثلون مجموع الأجيال والاتجاهات مخلوفى وعثمان عيسانى ومحمد كرار ، وهم يمثلون مجموع الأجيال والاتجاهات والاعتبارات الجغرافية . هذا البعد الأخير فى تناسق الحزب سيتحقق أيضا فى تشكيل لجانه الإدارية . فمن بين الخمس والثلاثين عضواً الذين يمثلون مجلس الشورى ، تسعة عشر عضوا من منطقه الوسط وتسعة من الغرب وسبعة من الشرق .

كل شيء في أواخر عام ١٩٨٩ كان يبتسم للرئيس شاذلي . فالجيش انسحب رسميًا في الرابع من مارس من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني . ولكن الذي كان يدور في عقل القيادة العليا ، هو الاحتفاظ بالجيش بمناى عن "عملية تطبيق الديمقراطية " لا يريد أن يتحمل نتيجتها في حالة فشلها . ولم يكن ذلك يدور في خلد شاذلي الذي شرع في تقليص نفوذ جبهة التحرير الوطني عن طريق تنظيم انتخابات محلية وتشريعية . هذه الأخيرة تسمح له بتجميل صورته وتأكيد سلطته عن طريق توسيع قاعدة طبقة النظام بالنخبة الإسلامية الجديدة . غير أن أحداث حرب الخليج وإضراب مايو – يونيو ١٩٩١ أكدا محدودية الاستراتيجية الرئاسية . فهذه الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تهاجم الرئيس وحده وإنما أيضًا الجيش . وبذلك تهدم طموحات الانفتاح المراقب" الذي انتهجه الرئيس (٢) . وإذا كان لابد من انتظار يناير ١٩٩٢ كي يتدخل الجيش ، فذلك قبل أن يقع الانقلاب الذي يطيح بشاذلي .

<sup>(</sup>١) في حين أن مثل هذا الطلب الذي تقدم به "اتحاد المغرب العربي" رفضته حكومة المغرب التي لم تعترف بالحركات الإسلامية .

 <sup>(</sup>۲) لزید من المعلومات اقرأ: ریمی لیفو، السیف والعمامة. مستقبل المغرب، باریس، فرنسوا بوران، ۱۹۹۳

# الباب الثاني

# اختيار الشرعية

﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْبِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَ الْمُكُولَةِ إِذَا دَخَكُواْ قَرْبِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَ اللَّهِ الْمُؤَلِّقَ الْمُؤْكَ اللَّهُ عَلُونَ ﴾ وَجَعَلُواْ أَعِنَ الْمُلَهَا أَذِلَةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾

[ سورة النمل ، أية ٣٤ ]

#### الغواية المزدوجة لنخب الإسلاميين

منذ أزمة الخليج ، تبين عجز النخبة الإدارية للحزب الإسلامي عن السيطرة على التوترات المصاحبة للطبيعة المزدوجة للجبهة الإسلامية للإنقاذ . إن شعور الاحترام والاندماج الدستوري عند زعماء الحزب وبخاصة باشتراك الجبهة في الانتخابات البلدية في يونيو ١٩٩٠ ، والانتخابات التشريعية في ديسمبر ١٩٩١ ، كان يصطدم في واقع الأمر بالقطيعة التي تطالب بها القاعدة . إن جزءًا من هذه القاعدة بتشجيع من بعض المرءوسين في الحزب من المهمشين بسبب استراتيجية الانتخابات ، عمد إلى تزويد الجماعات المسلحة بكتائبها الأولى . فبدلاً من صوت الانتخابات الذي "يكممه" الجيش ، حل صوت السلاح الذي أصبح في نظر الفئات الراديكالية المتشددة الإسلامية يمثل " شرعية " جديدة ، الاستراتيجية التي بدأها مصطفى بوبالى .

#### الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مواجهة السلطة بين التساهل والتشدد:

إذا كان الأمر فى نظر عدد من مؤسسى الحزب عند إنشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يعدو فى البداية سوى تكوين منظمة شرعية تتميز من هذه الناحية ، عن بقية الجماعات الإسلامية السابقة ، فإن الوضع يختلف بالنسبة لعباس مدنى ، الذى أعلنها قائلاً: "لقد رأينا ، أنه لكى نواجه ازدياد حدة الأزمة الحالية ، لا ينبغى أن نفصل بين الجانب الثقافى وبين الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية مما يقنعنا بأن رجل الدعوة الذى لا يهتم بالقضية السياسية والقضية الاقتصادية مصيره الفشل فى مهمته [...] إذن ، يصبح من الواضح أن الدعوة الإسلامية لا يمكن لها ، منذ أحداث أكتوبر ، أن تظل

بمنأى عن السياسة والاقتصاد ، وإلا ساء وضعها "(١) . إذن هناك مفهومان متعارضان فيما يتعلق بعمل الحزب . فبعض المؤسسين يرون أن مجلس الشورى ينبغى أن يعمل طبقًا للمبادئ التقليدية للإجماع والشورى . وإذا كان عباس مدنى هو المتحدث الرسمى ، وورد اسمه فى طلب الموافقة باعتباره رئيسًا للحزب فإن العديد من الأعضاء لا يرون فى ذلك سوى مجرد اختيار أحدهم ليتكلم باسم المجموعة . غير أن عباس مدنى ، رغبة فى تطعيم الجبهة بوسائل عمل حديثة وكذلك رغبة فى خدمة طموحاته الرئاسية ، أقدم على التصرف بشىء من الحرية مع القواعد المنظمة للحزب . هذا التصرف كان لابد أن يصطدم بالاختيار الخطابى لرفاقه خاصة وأنه جعل من التعبئة الشعبية "الذراع المسلّحة" لطموحاته .

ومن أجل إشباع مشروعاته الرئاسية ، كلن عباس مدنى محتاجًا فى واقع الأمر ، لحزب قوى ، فعمد إلى تحويل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى "شوكة ضاغطة "تقض مضاجع الدولة ومن يمثلونها . كان هدفه الرئيسى هو الاستيلاء على جميع المستويات والرتب السياسية التى تؤدى إلى الدولة : أولاً البلديات ، ومجلس الشعب الوطنى (المنتخب قبل أكتوبر ١٩٨٨) – الذى لم يكف منذ فوزه فى الانتخابات فى يونيو ١٩٩٠ ، عن مطالبة الرئيس شاذلى بحله ، وأخيرًا الرئاسة .

ومنذ عام ١٩٩٠ ورئيس الجمهورية في مواجهة معارضة متصاعدة داخل نفس الحزب الوحيد السابق ، ولكنه لما كان يريد أن يتجنب تدخل الجيش ، فقد كان يتعامل بحكمة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وفي مقابل ذلك تبنت الجبهة استراتيجية تقضى بقبول التساهلات المقدمة من السلطة ، وفي الوقت نفسه ، بالضغط عليها من أجل الحصول على تنازلات أخرى . واستطاعت الجبهة أن تحصل من شاذلي على وعد بأن يعلن في العشرين من يوليو ١٩٩٠ إجراء الانتخابات التشريعية قبل موعدها في الثلث الأول من العام التالي .

إلا أن أزمة الخليج قضت على الاتفاق المؤقت المنعقد في صمت بين السلطة وبين الإسلاميين بعدم الاعتداء، فهذه هي الجبهة الإسلامية للإنقاذ أمام وجود قاعدة مؤيدة للعراق، تجد نفسها مضطرة لنهج سياسة أكثر عنفًا نحو السلطة. ولم يمنع ذلك

<sup>(</sup>١) مقابلة مع عباس مدنى ، نشرت في صحيفة أفاق في الثالث من يناير ١٩٩٠

الرئيس شاذلى ورئيس وزرائه مولود حمروش مرة أخرى من محاولة تقديم ضمانات للجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل استئناف السيطرة على جبهة التحرير الوطنى والتعهد ، من أجل ذلك ، بإقامة الانتخابات التى تطالب بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ عدة شهور ،

وبالتوازى مع نشاطه الدستورى ، قام رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ببذل الجهد، مستخدمًا التفاهم تارة والتهديد تارة أخرى ، التفاوض والتآمر ، بالإضافة إلى العنف. وكلها وسائل كانت تشكل في ذلك الوقت الملامح التكنيكية في استراتيجية أوسع من أجل الاستيلاء على السلطة ، مع الأخذ في الاعتبار حجم الضغوط التي على الساحة .

غير أن مهام بن حاج كرئيس للحزب لم تمنعه من الاستمرار في تفضيل الجهاد كوسيلة للاستيلاء على السلطة . فقد ظل طيلة الفترة الشرعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، بين الوفاء لاختياراته الأولى واحترام ضرورات الوقت الراهن .

فى الثالث من سبتمبر ١٩٩١ ، أى بعد شهرين من القبض عليه ، أصدر بن حاج "رسالة من وراء القضبان " بعنوان : " الصاعدة الفتية من وراء السجون العسكرية " يعرض فيها الدروس المستفادة من خبرته فى رئاسة الحزب ، وبخاصة فترة "الإضراب السياسى " فى مايو ١٩٩١ . وهو فى الواقع يدعو إلى الجهاد المقدس ، ويعود فى ذلك إلى تجربة الإخوان المسلمين ، وبالذات سيد قطب . ويعتبر أن ما تعرض له الحزب من مصائب إنما هى من قبيل الابتلاءات والاختبارات .

فبعد النصر الذي تحقق في الانتخابات في يونيو ١٩٩٠ ، أراد الله أن يمتحن الجبهة الاسلامية للإنقاذ بالقمع الذي تعرضت له في يونيو ١٩٩١ . وعرّج بن حاج على الشهادة في سبيل الله وذكر الآية الكريمة التي تقول " ﴿ ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ ، وحذر بن حاج الأمة من " العلماء المزيفين الذين لا يفهمون المعنى الصحيح من آيات القرآن والسنة ، ويظنون أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تكون مطلوبة إذا كان الوضع يتطلب اتقاء الفتنة ، متعللين في ذلك بالآية الكريمة ﴿ والفتنة أشد من القتل ﴾ .

وفي يناير عام ١٩٩٣ عاد بن حاج ونشر " فتوى شرعية " موجهة إلى القضاء العالى واللجنة العليا للدولة بعنوان " فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام " . مذكرًا أن " النضال ضد النظام العسكرى والمادى المتعاون مع الاستعمار هو فريضة مقدسة على جميع المؤمنين الالتزام بها " . من أجل الدفاع عن " حرية اختيار الجزائريين " وهو بذلك يشير إلى الانتصار الذي تحقق في انتضابات ديسمبر سنة ١٩٩٢ . وأعلن أنه لو كان مطلق السراح لعمل جنديا تحت إمرة عبد القادر شيبوتي ( أحد قادة الجماعات المسلحة في ذلك الوقت ) ثم تعرض لفلسفته في ممارسة السلطة وتنظيم السلطات في الدولة الإسلامية .

وفى الفصل الثانى من الرسالة تعرض بن حاج لقواعد النظام السياسى فى الإسلام فى اختيار الحكومة . وعدّ صفات الدولة الإسلامية التى تعتمد فى شرعيتها أولاً على مبدأ الشورى ، التى يعد التعدى عليها موجبًا لعقوبة القتل الذى يستحقه "حكام البلاد العربية الذين استولوا على السلطة أحيانًا بالمكر والدهاء ، وبالقوة فى أغلب الأحيان . وانتهى بن حاج إلى الإشارة إلى النظام السياسى الجزائرى حيث الإدارات مراقبة ، وحرية الصحافة غائبة ، وتصفية الخصوم السياسيين عن طريق ترويج الشائعات شيء عادى .

وواضح أن البعد شاسع بين هذه التحليلات وبين أحاديث عباس مدنى الذى يحاول دائمًا أن يطمئن الرأى العام عن نوايا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حالة استيلاء الحزب على السلطة .

ومع ذلك فإن التقشف الذي كان يدعو إليه بن حاج يتعارض مع البذخ والرفاهية عند مدنى . فبينما يعلن مدنى عن مظاهر الثراء الذي يعود إلى ما يتلقاه الحزب من دعم مادى من المساندين له ، ينتقل بن حاج في سيارة قديمة بالرغم من محاولة خلصائه أن يوفروا له سيارة حديثة . والحقيقة أن الرجلين كان يحاول كل منهما أن يقوم بالدور المنوط به والذي يتواءم مع اتجاهاته وميوله ، فبينما يقوم مدنى بدور الملطف بما في ذلك مع العالم الخارجي ، يقوم بن حاج بإثارة الجماهير وبخاصة في موضوع استقلال المجتمع الجزائري عن الخارج . وهذا ما تجلى بوضوح خلال حرب الخليج .

### حرب الخليج:

حينما انداعت حرب الخليج في السابع عشر من يناير ١٩٩١ ، بدأت مباراة (برادي فير) ، (رست) تجرى بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبين السلطة . فالحزب الإسلامي أدرك أن وضعه غير المريح حيال الصراع يضعف موقفه كثيرًا. لذلك فقد دعت الجبهة إلى مقاطعة البضائع التي تنتجها دول التحالف (إعلان في السابع عشر من يناير ١٩٩١) وطالب مناضلوها بالقيام بالتدريبات العسكرية والاستعداد لعمليات الإنقاذ والتبرع بالدم . وكان موضوع التبرع بالدم مادة لجدال عاصف بين الجبهة وبين الصليب الأحمر الجزائري الذي اتهمه عباس مدنى ، بغير حق ، بأنه نقل إلى فرنسا كميات الدم التي جمعها من أجل العراق ... ومن ناحية أخرى ، فقد اتهمت الجبهة الإسلامية الحكومة الجزائرية ببث البرامج التليفزيونية " غير اللائقة بالظروف " وتصدير البترول والغاز "إلى البلاد المتواطئة في الاعتداء على الأمة الإسلامية " (إعلان الثامن عشر من يناير ١٩٩١) .

كان ثمة ثلاثة توجهات متعارضة داخل إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: فإذا كان بعض الأعضاء يميلون إلى إعلان حياد حذر، فقد كان الآخرون، على النقيض من ذلك، مصرين على مساندة العراق، كما ينادى بذلك غالبية الحرأى العام الجزائرى الذى يرى فى صدام حسين صورة جديدة من صلاح الدين يتقدم للاستيلاء على بيت المقدس أما الفريق الثالث، الذى كان حريصًا على عدم فقدان العون السعودى، فقد كان ينادى بإدانة الغزو العراقى من جانب صدام الذى وصف بأنه " هدام " . أما عباس مدنى فقد أعلن فى بداية الصراع موقفًا معارضًا للعراق ، ففى حديث صحفى له مع جريدة " المسلمون " أعلن قائلاً : صدام حسين طاغية ، وعلية أن ينسحب من الكويت ونحن نرفض الربط بين احتلال الكويت وبين القضية الفلسطينية ومع ذلك، فقد ظهر فريق من إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعلن الاستعداد للقيام بدور الوساطة فى الصراع وتعهد بمساندة العراق بعد نزول القوات الأمريكية فى السعودية .

واضطر عباس مدنى ، الذى جاءت تصريحاته المناهضة للعراق لتضعه فى موقف حرج مع القاعدة السياسية فى الحزب ، إلى تغيير موقفه بالتدريج وخاصة عندما أعلن

قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم ٦٧٨ تفويض دول التحالف باللجوء إلى القوة لتحرير الكويت . وتلقى الجزائر بذعر شديد خبر القصف الأمريكي للعراق الذي وصفته الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأنه " جريمة ضد الأمة الإسلامية جمعاء " .

وفى اليوم الثامن عشر من يناير ١٩٩١ ، ارتدى على بن حاج الزى العسكرى وذهب إلى وزارة الدفاع وسلم وزير الداخلية عريضة يهاجم فيها " النظم التى تشترى السلاح لكى تحارب الشعوب " وطالب بفتح معسكرات التدريب وتوزيع السلاح على المتطوعين الدفاع عن العراق ، وكذلك حل مجلس الشعب الوطنى على الفور . وبذلك نجد موقفًا راديكاليًا في خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التى تهاجم السلطة مباشرة وتعلن عدم شرعيتها، وتحمل على الجيش الذى تؤكد أنه عاجز عن تأمين سلامة البلاد . وسرعان ما جاء رد الرئيس شاذلى من خلال خطاب أمام البرلمان في الثالث والعشرين من يناير ١٩٩١ ، يندد فيه بتصرفات الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وفي اليوم الحادي والثلاثين نظمت الجبهة مسيرة ثانية — ردًا على الخطاب الذي أذاعه التليفزيون للرئيس شاذلى ، وهاجم فيه أولئك " الذين ينالون من سيادة الجزائر " . وخلال المسيرة ، سمعت الهتافات التي تقول . شاذلى عدو الله ! وتدعو إلى إقامة دولة إسلامية .

ولم يحصل قرار مساندة العراق على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وكذلك بالنسبة لإرسال متطوعين جزائريين إلى العراق ، وسافر عباس مدنى وعلى بن حاج منذ الأيام الأولى للأزمة إلى السعودية ثم إلى العراق ، ويبدو أن على بن حاج فى تلك الأثناء أوقف قرار إرسال المتطوعين . وبصفة عامة، فإذا كان بعض المتطوعين قد سافروا إلى حدود العراق استعدادًا للتدخل ، فعندما انتهى تدريبهم ، كانت الحرب قد وضعت أوزارها .

#### الإضراب المقدس ، مايو ويونيو ١٩٩١

يأخذ " المؤسسون التاريخيون " للجبهة الإسلامية للإنقاذ على عباس مدنى أنه يريد أن يضم إلى اللجان الإدارية للحزب عناصر شابة من المتعلمين ممن يعتنقون نظرياته وأراءه . وقد بدأ التوتر الأول في يونيو ١٩٩٠ خلال المؤتمر الثاني للدعوة

(نُظُمُ تحت رعاية الرابطة) . وكانت سنة ١٩٩٠ قد بدأت بعلاقات ساخنة بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبين الجزارة. ففى فبراير قام الشيخ سحنون ، رئيس فرع الرابطة ، وهى جمعية فى أغلبها " جزارية " بإعلان بيان يدعو فيه الجبهة إلى إلغاء المسيرة التى حددت لها يوم العشرين من أبريل . وفى يونيو تحسن المناخ . ويحتًا عن دماء جديدة من الدعاة من نوى الخبرة السياسية ، وكذلك لديهم الاستعداد الوفاء اشخصه وفلسفته ، عمد عباس مدنى إلى طلب توسيع مجلس الشورى فى جميع توجهات الرابطة . فرفض كل من عبد الله جاب الله ومحفوظ نحناح . أما محمد سعيد فقد قبل مع توجيه النقد العلنى المريقه العمل " الفوضوى " فى الحزب ، وكذلك فقدانه لبعد النظر والتطلعات المستقبلية . هذه الجرأة من جانب محمد سعيد أثارت ضده عباس مدنى ، ولكن ذلك لم يمنعه من الاشتراك فى لجان الحزب الإدارية . لكن الصعوبات جاءت من ناحية أخرى . فقد تقدم تسعة أعضاء من مجلس الشورى ، يمثلون أغلبية المكتب ناحية أخرى . فقد تقدم تسعة أعضاء من مجلس الشورى ، يمثلون أغلبية المكتب التنفيذي للجبهة الإسلامية واعترضوا على دخول الجزاريين .

وكان إضراب يونيو ١٩٩١ ، الذى لم يكن الجزأريون مبرّئين منه ، شرارة الأزمة التى تستعر منذ شهور ، أما التسعة المعترضون ، فقد اتهموا مدنى بأنه يريد أن يمهد الطريق للجزأرة ، ورأى " المنشقون " ، فضلاً عن ذلك ، أن الالتجاء إلى الإضراب الذى كان هدفه الرئيسى ، فى نظرهم ، تدعيم طموحات مدنى الشخصية، يهدد فى حالة المواجهة مع السلطة ، بتدمير شعور التعاطف الذى تكنه الجماهير للحزب .

فى هذه الظروف ، لم يكن خلاص مدنى ليتحقق إلا فى ظل الدعوة إلى انتخابات رئاسية قبل الموعد ، وهو القرار الذى أصر على انتزاعه بأى ثمن من الرئيس شاذلى .

وتحدد يوم الثالث والعشرين من مايو موعدًا للإضراب العام ، بعد اجتماع عاصف لمجلس الشورى ، ولم يسمح لرئيس الحزب إلا بثلاثة أيام إضراب .

واعتمادًا على المبدأ - الخطأ - بأنه بعد محنة أكتوبر ١٩٨٨ ، لا يمكن للجيش أن يسمح بفتح النار مرة أخرى على الجماهير ، كانت الخطة بسيطة : تأكيد تصميم الحزب واختبار ردود فعل العسكريين ليتبين إلى أى مدى يمكن الذهاب بعيدًا . كان هناك فريق من قوات الأمن يشجع مدنى في هذا الطريق ، مزينًا له أن الرئاسة

باتت قريبة منه ، وهم بذلك يدفعونه إلى الخطأ ، وفي الوقت نفسه تجريد صلاحيات رئيس الوزراء ،

وظهر الإضراب في شكل العصيان المدنى مما أدى إلى مصادمات بين المتظاهرين الإسلاميين وقوات النظام . وإذا كان الإضراب لم يجد صدى في بادئ الأمر في صفوف العمال ، فإن تعطيل الأعمال لم يلبث أن أصاب بالشلل جانبًا من النشاط الاقتصادي في العاصمة الجزائرية . وبينما زعماء الحزب يكررون الدعوة إلى الهدوء ، وبينما مدنى يحاول كبح جماح المناضلين الشبان ، اتجهت المظاهرات وجهة أخرى وجعلت من الجزائر العاصمة ساحة معركة . فقد تدفق على ميدان الشهداء جماهير من البسطاء الهائجين دفاعًا عن الدولة الإسلامية . وبدا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أصبحت مسيطرة على المدينة ، في حين أن السلطة أعطت الشعور بأنها أصبحت شاغرة على حين فجأة . وبدأت الوساطات الطيبة . وقامت الرئاسة والحكومة والجيش بإرسال مبعوثيهم من أجل التفاوض والاتفاق على خروج " مشرف " لمختلف أطراف الحكومة .

وفى التاسع والعشرين من مايو التالى استقبل مولود حمروش كلاً من عباس مدنى وعلى بن حاج اللذين طالبا ، بالإضافة إلى إلغاء قانون الانتخابات ، بعقد انتخابات رئاسية مبكرة فى أقرب فرصة ممكنة . وتم الاتفاق شفاهة على السماح لمناضلى الحزب الإسلامى باحتلال أربعة ميادين عامة فى العاصمة . وفى الوقت نفسه ، بدأت تسمع أصوات أقدام فرق الجيش ، ولم يغب ذلك عن مدنى الذى هدد الجيش ، فى حالة حدوث انقلاب ، أن يعلن الجهاد . وجاء دور عبد العزيز بلخادم رئيس الاتجاه الإسلامى فى مجلس الشعب الوطنى ، بالقيام بدور الوساطة بين رئاسة الجمهورية والجبهة الإسلامية للإنقاذ . وتم عزل مولود حمروش ليلة الرابع من يونيو وتعيين سيدى أحمد غوز . وأعلنت حالة الطوارئ .

وبدأت قوات النظام تتدخل بعنف من أجل تفريق المتظاهرين . وعاشت العاصمة ليلة عصيبة ، وسقط العديد من القتلى والجرحى ، ولم تستلم ميادين الشهداء وأول مايو إلا بعد مقاومات شرسة . وانتصر الجيش ، وتلاحقت الأحداث واتخنت وجهة في منتهى العنف .

وطبقًا البيان رسمى أسفرت المصادمات عن ٨٤ قتيلا و ٤٠٠ جريح . أما الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد أحصت ٥٠٠ قتيل. وقام مدنى وأعضاء مجلس الشورى المخلصون له بتحرير بيان من اثنتين وعشرين نقطة يتضمن مراحل التمرد العام. فبعد فشل سياسة التفاهم ، تحول مدنى ورفاقه إلى استراتيجية العنف ، ودعوا المتظاهرين إلى خرق قرار وقف إطلاق النار وتنظيم صفوفهم في الأحياء من أجل مقاومة قوات النظام ، وإقامة متاريس على الطرق ومداخل مدينة ، والاعتراض بالقوة على القبض على المناضلين. كما طلب منهم في حالة القبض على إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، باختطاف شخصيات مهمة وتشكيل جماعات تقوم بمهاجمة " النقاط الاستراتيجية للعس"، ثم الالتجاء إلى الأقاليم المحيطة والتحصن في الأحراش. وفي السابع من يونيو، توصل رئيس الوزراء الجديد إلى اتفاق مع عباس مدنى وعلى بن حاج يقضى بأنه في مقابل الوعد بإقامة انتخابات تشريعية " نظيفة وشريفة " وتنظيم انتخابات رئاسية قبل الموعد ، يدعو الزعيمان إلى وقف الإضراب . وأدرك مدنى بعد ذلك أنه خدع وأن قوات الأمن لن تفتح له أبواب الرئاسة ، وهدد بالدعوة إلى الجهاد ، ودعا على بن حاج إلى خرق وقف إطلاق النار ، وسقط الجرحى الذين تدفقوا على المستشفيات . وفي الخامس والعشرين من يونيو وفي بث مباشر للتليفزيون ، أعلن ثلاثة من إدارة الحزب إدانتهم لتصرفات رئيسهم . هذه " الإهانة " أودت باثنين منهم إلى الإقصاء عن الحزب ، أما الثالث فقد تجمدت نشاطاته في مؤتمر الباتنه ، وفي التامن والعشرين من يونيو، وبتشجيع من القاعدة، أعلن مدنى إنذارًا إلى الجيش بالجلاء عن المدن في ظرف أربع وعشرين ساعة . وانتهت المهلة ، فأعلن الجهاد . وفي النهاية ، وفي ظروف غامضة ، تم القبض على بن حاج وعباس مدنى مع خمسة أعضاء آخرين من مجلس الشورى .

ويرى البعض أن أحداث مايو ويونيو ١٩٩١ ماهى إلا تجربة (بروفة) عامة لانقلاب يناير ١٩٩٢ . فإذا كان القصد منها هو دفع الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الوقوع في الخطأ لقمعها بعد ذلك ، فقد كان من المفيد أيضًا التخلص من رئيس وزراء مزعج ورئيس دولة ثبت أنه عاجز عن التعامل مع " التهديد الإسلامي " .

# مؤتمر باتنه ( ۲۰ – ۲۲ یولیو ۱۹۹۱ ) «ثورة مآذن»

حينما أصبح عبد القادر حاشانى مسئولاً عن لجنة الشئون السياسة فى الحزب، بعد القبض على مدنى وعلى بن حاج، قرر فى مطلع شهر يوليو ١٩٩١ الدعوة إلى مؤتمر وطنى بهدف دعم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بإجراء مؤقت والعمل على ألا يقع الحزب فى أيدى ذوى الاتجاه المعادى لمدنى.

وفي إعلان موقع من اللجنة السياسية للمكتب التنفيذي الوطني بتاريخ ٢ يوليو ١٩٩١ ، أكد حاشاني أنه مع محمد سعيد مستودع توجيهات عباس مدنى قبل القبض عليه . وطبقًا لتعليمات مدنى ، فإن على الجبهة مواصلة عملها وهو المنافسة السياسية "بطريقة شرعية وعلنية " . بالإضافة إلى ذلك يرجو مدنى في " وصيته " أنه في حالة القبض على الرئيس أو قتله ، فإن على رؤساء المكاتب التنفيذية الإقليمية وأعضاء مجلس الشورى ( الأوفياء منهم ) أن يجتمعوا لاختيار إدارة جديدة. وقد ألقى الموقعون بمسئولية أحداث مايو ويونيو كاملة على النظام الذي يحذرونه من " مواصلة القمع الذي سيجعلنا عاجزين عن ضبط النفس وكتم غضب تخشى نتائجه على البلاد " .

وفى الثالث من يوليو، وفى مسجد وادى قريش طمأن محمد سعيد القاعدة التى ظلت وفية "لخط" مدنى، بأن كل شىء فى الجبهة سوف يستمر كما كان فى الماضى. وتحدد السابع من يوليو موعدًا لعقد مؤتمر الباتنه.

وفى نفس اليوم السابع من يوليو ، وبعد القبض على محمد سعيد ، تولى عبد القادر حاشانى مهمة تطهير الحزب ، ورغم حداثة معرفة القاعدة به فقد أصبح مألوفًا لها ، كما أصبح المسئول الوحيد عن التفاوض مع السلطات .

فى العشرين من يوليو ١٩٩١ حمل حاشانى على موقف النظام الذى "لم يتردد فى نشر بذور التفرقة والشقاق بين من تبقى من إدارة الجبهة ". والتلميح واضح ويقصد أعضاء مجلس الشورى الذين استسلموا لفتنة تصفية الحسابات تحت أنظار السلطات وبموافقتها . والحقيقة أن سعيد جيشى ("مؤسس تاريخى" والمعارض الأساسى لمدنى)

حاول أن يجمع المنشقين أو الخارجين في المجلس الاستشاري المعادين لعباس مدنى ، الأمر الذي أفقدهم أسهمًا أكثر في نظر المناضلين ، ودعا حاشاني إلى تأكيد "الثقة " في أعضاء مجلس الشوري الوطني وأعضاء المكاتب الإقليمية الذين سيجتمعون في الخامس والعشرين من يوليو في باتنه .

وتمكن حاشانى بمهارته السياسية من تسوية بعض المشكلات فى الجبهة والتوفيق بين بعض الأعضاء . وبعد التغلب على هذه المشكلات ، أصبح كل شىء جاهزًا لانعقاد المؤتمر . وتم تعيين حاشانى متحدثًا بلسان الجبهة .

وبصفة عامة فتح مؤتمر باتنه مرحلة جديدة فى تاريخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وهى الإجماع على تأييد عباس مدنى بالرغم من سجنه ، وذلك بفضل مجموعة من الحرس الشبان ، " أطفال السياسية " كما سيسميهم أحد المؤسسين التاريخيين ، والذين سوف يعبرون عن طموحاتهم السياسية بكل حرية من الآن فصاعداً ،

### طريق صناديق الانتخابات:

ولكن لابد من جعل الحزب يقبل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في أواخر ديسمبر ١٩٩١ . وقرار المشاركة في الانتخابات لم يحصل على إجماع الإدارة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي لجبًا بعض أعضائها إلى المقاطعة .

وقام رئيس الوزراء الجديد سيدى أحمد غوزالى ، بدعوة الأحزاب السياسية للقاء يعقد يومى الثلاثين والحادى والثلاثين من يوليو ١٩٩١ ، بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية .

هذا اللقاء كان يرمى فى تفكير الحكومة إلى التقليل من تأثير الجبهة الإسلامية الإنقاذ وذلك عن طريق اللعب بالانشقاقات التى حدثت فيها خلال الأعوام الماضية . وقامت إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التى أسفر عنها مؤتمر باتنه بتنظيم اجتماع فى التاسيع والعشرين من يوليو للنظر فى جدوى المشاركة أو عدم المشاركة فى اللقاء . البعض رأى الامتناع بسبب القبض على قادة الجبهة فى حين رأى الآخرون أن الإدارة التى أسفر عنها اجتماع " بليدا " هى المؤهلة وحدها لتمثيل الحزب . بينما اقترح فريق

ثالث حضور اللقاء دون الكلام . ثم الانسحاب ، وفي النهاية أيد مجلس الشورى قرار المقاطعة ، وبالزغم من هذا القرار ، فقد ذهب بعض المنشقين بصفة شخصية إلى اللقاء ،

وعشية اللقاء الثانى بين الحكومة والأحزاب فى الثانى والثالث والعشرين من أغسطس ، تعرضت وحدة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للاختبار مرة أخرى ، فبينما رأت الإدارة الجديدة عدم المشاركة ، فإن أبو بكر بلقايد ، الوزير المفوض فى علاقات مجلس الشعب الوطنى والأحزاب ، أعلن بعد استقباله لبعض الأعضاء المؤسسين للجبهة ، أن الحزب قرر المشاركة بشكل أو بآخر فى اللقاء ،

وتم عقد لقاء ثالث بمبادرة من وزير الداخلية في أكتوبر عام ١٩٩١ . وكان عبد القادر حاشاني قد تم القبض عليه ، ولذلك قررت إدارة الجبهة عدم المشاركة .

وقد حاول أعضاء مجلس الشورى المستبعدين استئناف المبادرة بين يونيو ويوليو ١٩٩١، ولكن بدون جدوى . غير أن هذه السياسة تحطمت تمامًا بعد القبض على عبد القادر حاشانى وأسرع رباح كبير الذى خلفه ، بعقد مؤتمر ثان للبلديات الإسلامية . وعقد المؤتمر فى الثانى والثالث من أكتوبر ١٩٩١ . ومنذ أول اجتماع للجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد رفع حالة الطوارئ ، فى الرابع من أكتوبر ، انهالت القاعدة عليهم بالصياح والهتاف : " الخونة ! الخونة !" . وتبخرت آخر آمال المنشقين حينما تمكن نائب رئيس المكتب التنفيذى بعد بضعة أيام من المفاوضات ، من الحصول من العديد منهم على وعد بالمصالحة والعودة إلى صفوف الجبهة .

واستحكمت القطيعة حلقاتها نهائيًا مع اقتراب المشاورات الانتخابية التى أيدت دخول نخبة التقنيين الحزب. وفي التاسع عشر من ديسمبر، قام " المؤسسون التاريخيون " بنشر إعلان يدعون فيه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، ويدعون المؤمنين إلى الأخذ برأى علماء الدين " حتى لا يتغلب الجانب السياسي على الجانب الديني ".

وعندما تم إطلاق سراح عبد القادر حاشانى فى أواخر أكتوبر ١٩٩١ ، بعد شهر فقط من الحجز ، حاول الرجل التوفيق بين مختلف الاتجاهات منعًا لأية أزمة أخرى

يمكن أن تضعف الجبهة الإسلامية للإنقاذ أثناء الانتخابات التشريعية . لذلك اجتهد أن تكون قراراته بموافقة الجميع . دليل ذلك الطريقة التى حسم بها الجدل حول مشاركة الجبهة فى عملية الانتخابات . والحقيقة أن اقتراب الانتخابات التشريعية فى ديسمبر الجبهة فى عملية الإنتخابات الرعومة الجزارة على إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كان موضوع معارضة مفتوحة . لأنه إذا كان الجزاريون يؤيدون المشاركة ، فإن "المؤسسين التاريخيين " ، على النقيض من ذلك ، يميلون إلى المقاطعة . خاصة وأنهم يأخذون على الإدارة أنها استبعدتهم من القوائم الانتخابية لصالح " التقنيين " . وفى النهاية ، تمكن عبد القادر حاشانى من الحصول على موافقة الجميع ، بالرغم من وجود قاعدة مناضلة طالبت فى الاجتماعات : " بدولة إسلامية بلا تصويت " ، ولم يكن ذلك قبل الضغط على السلطة لإطلاق سراح القادة المسجونين .

فى الرابع عشر من ديسمبر ١٩٩١ ، قرر مجلس الشورى الاشتراك فى الانتخابات التشريعية ، وقبل أيام من بداية الانتخابات ، تلقى حاشانى تأكيدات من الرئاسة تقول: " نعم ، سنحترم نزاهة الانتخابات ؛ ولكن ، لن يتنازل شاذلى عن ترشيح نفسه". واعتماداً على ثقتهم بأنفسهم التى بلغت حد السذاجة ، تعهد حاشانى ورفاقه بعدم المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة بشرط التصديق على امتياز مرشحيهم بعد الاقتراع . لن تتاح الفرصة للرئيس شاذلى ! ... لقد عزل الجنرالات الرئيس شاذلى عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وهو العزل الذي يفسر الحرج الذي وقعت فيه إدارة الحزب على أثر الانقلاب .

وفى السادس والعشرين من ديسمبر بلغت الأصوات التى حصلُها الحزب ثلاثة ملايين ومائتين ، أى بنسبة سبعة وأربعين فى المائة من الأصوات المشاركة فى الانتخابات ، وهو بذلك يقترب من الأغلبية المطلقة بحصوله على مائة وثمانية وثمانين مقعدًا من بين الثلاثمائة والثلاثين مقعدًا . وبدأت إدارة الحزب تطمئن الرأى العام الوطنى والعالمي عن نواياها المستقبلية ، وذلك بالرغم من التصريحات المثيرة التى كان يعلنها محمد سعيد يدعو فيها الجزائريين والجزائريات إلى " الاستعداد لتغيير عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بالملبس والمأكل " .

وفى الثانى عشر من يناير ، التقت إدارة الحزب الشابة بعبد العزيز بلخادم رئيس التوجه البربرى فى جبهة التحرير الوطنى الذى أبلغ حاشانى ورفاقه بحل مجلس الشعب الوطنى . وتبخرت آمال الذين كانوا يعتقدون أنهم سيصلون بسلام إلى رأس الدولة . ولم تسفر عن شىء محاولة عبد القادر حاشانى الالتقاء بكل من حسين على أحمد (جبهة القوى الاجتماعية) وعبد الحميد مهرى (جبهة التحرير الوطنى) بهدف تجنب لجوء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى العنف . ولم يدم طويلاً الحذر الذى أبدته إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ صبيحة الانقلاب الذى وقع فى الحادى عشر من يناير . ففى السابع عشر من يناير أذيع بيان يدعو الجيش لحماية " المشروع الإسلامي " وهذا يعنى بالنسبة لعبد القادر حاشانى أن يودع السجن مرة أخرى . وكان من الطبيعى أن يرأس رباح كبير الحزب وأصبح المتحدث بلسانه . ولكن رئاسته لم تدم طويلاً ، حيث تم القبض عليه هو أيضاً في مطلع فبراير .

كان القبض على حاشانى وكبير مبعث سعادة لخصومهما فى الحزب الذين كانوا يعارضون اختيارهما وتصرفاتهما . لكنه أيضاً أرضى "صقور " السلطة الذين وجدوا الفرصة مناسبة للتخلص من الفئه التى من المحتمل أن تتولى السلطة محلهم ، وذلك بالتخلص " شرعيًا " من المعارضة الإسلامية .

# التيوقراطيون (الحكومة الإلهية) أو ثورة التطهير

بعض الكوادر في الجبهة الإسلامية للإنقاد منها ما ينتمي إلى قطاعات تقليدية أو بعض فئات مهمشة من المجتمع كانوا يشعرون بحقد دفين نحو" التقنيين" الذين حصلوا على نصيبهم في الترقي الوظيفي في الوقت الذي كان الحزب يسعى فيه إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق الانتخابات . وهم إذ يرفعون لواء شرعية حصلوا عليها في الغالب داخل سجون الدولة ، حتى لو لم يكونوا جميعًا أهملوا دراستهم الجامعية ، إلا أنهم يعبرون عن حركة إسلامية عامية أو سوقية مؤمنة بضرورة إقامة الحكومة التيوقراطية . وفي رأيهم أن المقدرة على سياسة الناس تقاس بدرجة الإخلاص للجماعة ، أكثر مما تقاس بالمؤهلية والاستعدادات التقنية الخاصة .

والتيوقراطية ودعاة الحكومة الإلهية في الجزائر يصفهم بعض التقنيين بأنهم حلف المعدمين وهم يستخدمون عناصر ، هي في الواقع غير متجانسة ، إلا أن ما يربط بينها هو الريبة المشتركة وعدم الثقة في النخبة التقنية التي تمكنت شيئًا فشيئًا من السيطرة على جهاز الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وهي لا تنفك تغذى حقدها على هذه الطبقة لتواطئها المستتر مع النظام الذي اهتم منذ عام ١٩٨٨ بتوسيع قاعدته بنخبة المهمشين من خريجي المعاهد . والتيوقراطيون ، إذ يتألقون من " مؤسسين تاريخيين " للحزب ، وفي الوقت نفسه طائفة من الجيل الجديد من المناضلين ، فهم يشكلون " طليعة " نذرت حياتها لإقامة دولة إسلامية يكونون حراسًا عليها ،

#### «المؤسسون التاريخيون» للحزب :

أكبرهم سنًا يتميزون بأنهم ولدوا بين ١٩٣٠ و ١٩٤٠ وينتمون بالتالى إلى الجيل نفسه في جبهة التحرير الوطنى ، الذين شاركوا في إقامة الدولة – الوطن الجديدة ، وهم إذ يفتقرون إلى ما يؤهلهم الدخول في جهاز الدولة الذي تحتكره نخبة " المتغربين " المطعمين بعلماء الدين الرسميين ، ينددون دومًا بالطابع الأجنبي المستورد الذي يغلب على المؤسسات والقوانين ، ويدعون إلى تطبيق كامل الشريعة الإسلامية .

وهم إذ تأثروا بالحركة الاشتراكية على المستوى السياسى في إطار وطنية يرون أنها حادت عن هدفها الأساسي ، فقد بادر المؤسسون التاريخيون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ مبكرًا بتنظيم مقاومتهم للنظام الجديد . وإذا كانوا لا يعارضون وجود الدولة - الوطن في ذاتها ، فهم في المقابل يحملون على إطارها التاريخي واختياراتها الاشتراكية . من ذلك أن أحدهم ، وهو أحمد ميرنى ، يرى أنه لكى "نفهم الحركة الإسلامية " ينبغي أن نتذكر أن " الشعب الجزائري مسلم وأن الحركة الإسلامية ظهرت عام ١٩٣١ مع بن باديس ، ثم اختفت عام ١٩٥٤ ، والتحقت بجبهة التحرير الوطنى ، ثم ظهرت عام ١٩٦٣ بإنشاء جمعية القيم ، لأن الجزائر قامت بثورتها لكي تصل إلى دولة جزائرية تقوم على الإسلام " . ومع ذلك فإن " الدولة الجزائرية بعد الاستقلال أصبحت عاجزة عن القيام بهذه المهمة ، وذلك بسبب الإهمال الذي أصاب الإسلام . إن الدولة لم تعمل شيئًا لكي تعلم الشعب الجــزائري تعليمًا اسلاميًا" ، ومن تم كان " ظهور أناس يعرفون العلوم ويريدون أن يعلموا الناس ما هو الإسلام "(١). لذلك فهم يتوجهون بمطالبهم إلى الدولة التي كانوا ينتظرون منها أن تعلم الناس قيم الإسلام، وأن تتخلى عن " البلاءين المستوردين " وهما الشيوعية والعلمانية . وعلى شاكلة وعاظ جمعية الإخوان المسلمين المصرية ، جعلوا من الخطبة الأداة المثلى للبناء الأخلاقي للناس.

وإذا كان بعضهم قد اقتصر على الخطبة والعمل الاجتماعي ، فقد حاول البعض الآخر القيام بأعمال أكثر راديكالية . لذلك فقد انضموا إلى قادة الجيل الجديد ،

<sup>(</sup>١) مقابلات صحفية في الجزائر العاصمة بين يناير ١٩٩٢ وفبراير ١٩٩٣

مما يفسر أنه منذ إلغاء عملية الانتخاب حاولوا التوسط بين النظام وبين الجماعات المسلحة ، وإن مساعيهم في هذا الصدد لتدل على اهتمامهم الدائم بانتحالهم صفة علماء الدين ، وبهذه الصفة دأبوا عدة مرات على إصدار بيانات ونداءات من أجل المسالحة الوطنية ،

أدت العجلة التى يتحرك بها عباس مدنى فى سباقه للاستيلاء على السلطة ، بأى شكل ، إلى الاصطدام بالاختيارات الخطبية والتدرجية ، ومن ثم كان صدامهم قبل مؤتمر باتنه ، ثم أثناء المؤتمر ، بالحرس الشبان وإقصائهم من جانب الحزب .

ويعد أحمد ميرنى ممثلاً لهذا الجيل بفضل الطريقة التي مزج بها بين العمل الخطابي والعمل الاجتماعي ، وكذلك المسئوليات التي مارسها زمنًا في قيادة الحركة الإسلامية للإنقاذ . وينتمي أحمد ميرني إلى الجيل الأول من الوعاظ السلفيين المؤسسين للحزب الإسلامي . كان أجداد ميرني الأربعة من القبائل في مدينة ياكورين ( مقاطعة تيزي - أوزو ) حيث ولد عام ١٩٤٨ . كانت نشأته البربرية وراء اعتزازه بنفسه الذي جعل منه مدافعا صعب المراس عن " الأمازية " . غادر مسقط رأسه عام ١٩٥١ إلى العاصمة الجزائر ليشب فيها ، وحيث كان أبوه يعمل في تجارة الفواكه والخضراوات ، وكان قد استقر بها قبل الحرب العالمية الثانية ، وحتى عام ١٩٥١ ، كانت أمه تنتقل كثيرًا بين العاصمة وبين باكورين . وقررت العائلة في تلك الفترة الاستقرار في العاصمة . وكبرت الأسرة وأصبحت تضم ثمانية أبناء كانوا يلعبون في حارات تلملي . غير أن القصبة بأزقتها هي التي كانت مصدر سعادة أحمد ميرني . وإذا كان يحدد أصله بمدينة ياكورين ، فإن القصبة في الجزائر العاصمة هي التي أحسنت استقباله بحيث أصبح وإلى الأبد ، أحد أبنائها . من سن الخامسة حتى العاشرة كان يتردد على المدرسة الإسلامية في الحي ، حيث كان يدرس القرآن وعلوم العربية من الخامسة حتى الثامنة مساءً بما في ذلك يوم الأحد، ومن سن العاشرة حتى العشرين ، لم يتلق أحمد أى تربية إسلامية خاصة ، وانقطع عن المسجد كرغبة والده إلا في القليل النادر ، ولم يعد إليه إلا في سن العشرين ، يقول في ذلك معتذراً : " كانت تلك فترة المراهقة . كنت كغيرى من الشبان ، أدور في دوامة الشباب ، أرتكب

الحماقات التى يرتكبها أمثالى . وعلى حين فجأة ، عدت إلى رشدى ، وقلت فى نفسى . إن هذا الطريق لا يفيد وينبغى أن أغيره . وعاهدت نفسى على إقامة الصلاة "(١) .

وأصبح أحمد ميرنى مزودًا بحصيلة ضخمة من علوم الدين من دروس المساء فى المساجد الأهلية . وفى عام ١٩٧٧ ، ألقى أول دروسه فى مسجد وادى قريش فى القصبة . وفى العام نفسه لقى أحمد ، مع صديق له تاجر فى الحى ، بعض الحجاج القادمين من المغرب وباكستان وسوريا . وتعلما منهم سنة الرسول (عراب والتوحيد . وخرج أحمد وصديقه مع هؤلاء الحجاج وتنقلوا فى المساجد وعادوا من جولتهم مقتنعين بأن الخروج التبليغ قد ولد فى الجزائر (٢) . ومع ذلك فإن تمسك أحمد ميرنى بالتبليخ لم يتجاوز عام ١٩٧٦/١٩٧٥ حيث حدثت القطيعة التى لم يكن من المكن تجنبها .

يقول أحمد ميرنى: "كنت فى الدروس التى أقوم بإلقائها أوجه النقد للسياسة ، ولم يكن ذلك يروق لجماعة التبليغ ، فخيرونى ، فتركت جماعتهم وانفصلنا " .

هذه المحنة تفسر ضعف عدد المقبلين على التبليغ فى الجزائر ، ومنذ عام ١٩٧٠ وعلى أثر ظهور جماعات من الشباب مزودة بحصيلة من علوم الدين (صحيح أنها قليلة ، لكنهم يرون أنها كافية لمطالبة النظام بتطبيق كامل للشريعة) ، تم تهميش جماعة التبليغ المتمسكة بالانصراف عن السياسية وعدم الخوض فيها .

فيما يختص بالدراسة ، لم يكن أحمد من المتفوقين . وقد ظل يذهب إلى المدرسة حتى السنة الرابعة المتوسطة . ثم انصرف عن الدراسة في سن الثامنة عشرة . وفي عام ١٩٦٧ بحث عن وظيفة وعمل في الشركة الوطنية للنقل . وسرعان ما تركها كما ترك ثماني شركات أخرى عمل فيها بالتوالي بعد ذلك ، ولما كان أحمد من ذوى الثقافة العربية ويتحدث بالفرنسية كما يتحدثها أبناء جيله أصبح في عام ١٩٨٥ يشغل أحد

<sup>(</sup>١) مقابلات صحفية في الجزائر العاصمة بين يناير ١٩٩٢ وفبراير ١٩٩٣

<sup>(</sup>٢) الخروج هو إحدى ممارسات جماعات التبليغ . وهي عبارة عن "خروج" أو تجوال يطول أو يقصر ، يتخلص خلاله المريد من مشاغله المادية ليكرس حياته تمامًا للعقيدة والدعوة لها . وقد تم حل هذا التنظيم صبيحة انقلاب يناير ١٩٩٢

الكوادر في معهد باستور بالجزائر العاصمة . لكنه ترك هذه الوظيفة التي لم يعد نشاطه السياسي يسمح بشغلها بسبب الضغوط التي تمارس على صباحب المعهد وعمليات القبض التي كان يتعرض لها دائمًا . وبذلك لم يعد أمامه مستقبل في القطاع العام، فانصرف إلى التجارة، وسرعان ما أصبح من كبار تجار المجوهرات في القصيبة ، مما ساعده على إنشاء جمعية لتجار المجوهرات الذين كان عدد منهم يقوم بتمويل الأنشطة الدينية في الحي ويمولون ، فيما بعد ، الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وقد ترك له عمله الجديد الوقت الكافي للانشفال بالسياسة . وبالتعاون مع نور الدين بولقوب ، ( أحد مؤسسي الجبهة في المستقبل ) ، ومنصوري ميلياني ، ( أحد المجاهدين القدماء والذي كان يعمل ميكانيكيًا ) أسس أحمد ميرني جمعية سرية باسم " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " وقد اكشفت الجمعية وتم القبض على العديد من أعضائها منهم ميلياني ، وبعد إطلاق سراحه انضم ميلياني إلى جماعة مصطفى بوبالى . أما أحمد ميرني فقد سافر إلى مكة والمدينة والتحق بالجامعة الإسلامية التم درس فيها عامًا واحدًا . ولدى عودته كان بومدين قد مات ، وبدأ الرئيس شاذلي حكمه بشيء من التريث. وقام أصدقاء ميرني القدماء بالاتصال به، لكنه رفض الانضمام للمشروع المسلح الذي كان يعد له بوبالى ، وهو يقول في ذلك: " لا ينبغى أن أظل مكتوف اليدين ، ولكن كان لابد من إعطاء الأولوبة للدعوة فالدعوة أجدى وأنفع من الكلاشينكوف".

وسعيًا وراء الانضمام " لعائلة " سياسية جديدة ، تردد ميرنى على عباس مدنى الذى لقيه فى أحد الاحتفالات فى القصبة عام ١٩٨٠ . وعلى أثر أحداث نوفمبر ١٩٨٢ ، ألقى القبض عليهما معًا . وبعد أن أطلق سراحه بعد تسعة أيام كرس وقته الخطابة ، ومع ذلك فقد تم القبض عليه واحتجز لمدة ثمانية أيام عام ١٩٨٢ لأنه ترجم إلى الفرنسية ووزع بيان نوفمبر ١٩٨٧ المكون من أربع عشرة نقطة ، ثم تم القبض عليه مرة أخرى لمدة أطول عام ١٩٨٤ ثم فى عام ١٩٨٥ بسبب إلقائه " خطبًا ضارة " - حيث تنبأ بأنه بالرغم من عمليات القبض والاحتجاز ، فإن الإسلام سينتصر فى النهاية - وأخيرًا قبض عليه واحتجز عام ١٩٨٨ من الأمن العسكرى بتهمة تكوين جمعيات غير قانونية قبض عليه واحتجز عام ١٩٨٨ من الأمن العسكرى بتهمة تكوين جمعيات غير قانونية

والاعتداء على أمن الدولة. في ذلك العام، قامت انتفاضات في حى القصبة، وتأكد لجهاز الأمن أن الأمر لا يخرج عن عمل إحدى المنظمات التخريبية. وخلال فترات الإفراج عنه، كان أحمد ميرني يقوم بتحريك الجمعية الخيرية التي كان قد أنشاها عام ١٩٧٦.

وبذلك أصبح أحد الوجوه البارزة فى حى القصبة ، ومكنته شهرته من التعاون مع التجار وصغار الصناع فى جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها وحقق سمعة طيبة فى مجال عمل الخير ،

كذلك مارس أحمد ميرنى عمليات التطبيب والعلاج بالقرآن ، وكان يعالج بعض المستوسين واشتهر بذلك بين العامة ، ولما كان ميستور الحال ، فقد كان يفعل ذلك لوجه الله .

على أثر أحداث أكتوبر ١٩٨٨ ، شارك أحمد ميرنى جنبًا إلى جنب مع عباس مدنى في إنشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وأصبح المسئول عن لجنة الشئون الاجتماعية في الحزب الجديد ،

فى عام ١٩٩١ ، وبعد أن هاجم عباس مدنى فى التليفزيون ، فصل ميرنى من الحزب . ومنذ ذلك الحين وهو يدلى بالأقوال الصحفية التى يحمل فيها على "الأطفال "الذى استولوا على الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وهو يرى أنه بعد انقلاب يناير ١٩٩٧ ، لا يمكن للجبهة أن تنقذ نفسها إلا بتجديد إدارتها لتصبح فى "أيدى رجال أكفاء شرفاء ، يتمتعون بخبرة سياسية ودينية ، لكى يقدموا صورة مشرفة عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ " .

وأثناء ربيع ١٩٩٢ ، عين أخيراً "مستشاراً للشئون الدينية والاجتماعية والسياسية". في وزارة سيدى أحمد غوزالى ، وهي المهام التي ظل يمارسها رسمياً حتى عينه رئيس الوزراء ، على أثسر اغتيال محمد بوضياف ، سفيراً للجنزائر في باريس .

### «تيوقراطية» تورية

إن الدور السياسى لمجموع "أنصار التيوقراطية "يحيلنا إلى موضوع المكانة المخصصة النخبة التقليدية ، وموضوع الدور المتطور لشباب نخبة الفرنكوفون داخل النظام الإنتاجي في الجزائر المستقلة .

إن عبارة "أنصار التيوقراطية أو التيوقراطيون "تقودنا إلى التساؤل على في الإسلام بطبيعته حكومة إلهية ؟ إن هذه العبارة تطلق عادة على بعض رجال الدين الدنيويين أو العلمانيين الذي يستهدفون احتكار تنظيم شئون الآخرة وكذلك جانبًا من شئون الدنيا .

وبينما "التقنيون "يميزون بين "الوطنية السياسية "التى هى شغلهم الشاغل وبين "الوطنية الأخلاقية "التى هى اختصاص "أنصار الحكومة التيوقراطية "، الذين يعارضون مثل هذا الفصل ، فهم يرفضون المبدأ المستورد من الغرب والذى يقول به "الدولة - الوطن "ويجعلون مكانه "الأمه "حيث المواطن هو مجرد مؤمن ، وحيث الدولة تستمد شرعيتها من خضوعها وطاعتها للتوجيهات الإلهية وقدرتها على ضمان الاحترام لهذه التوجيهات من قبل المجتمع ،

ومن هذا ، كان حرصهم على الإشراف على الأنشطة الدنيوية أو بمعنى أخر مراقبة التصرفات الحكومية التى يديرها " التقنيون " . وبذلك يلحون على وجوب قيام الحكام باستشارة علماء الدين . وبصفة عامة ، بينما أنصار الحكومة التيوقراطية يرجعون كل شيء إلى الدين ويتهمون " التقنيين " بأنهم أهل سياسة ، فإن التقنيين يأخذون على الفريق الأول جهلهم بأمور السياسية . ومن ثم يأخذ محمد كرار على الجزأريين أنهم قوم يشعرون بنوع من التفوق المرضى في حين أن السلفية تهتم بالجوانب الروحية في الأشياء . وقد زادت حدة الخلاف بين الفريقين بمناسبة انتخابات بالجوانب الروحية في الأشياء . وقد زادت حدة الخلاف بين الفريقين بمناسبة انتخابات فينيو ١٩٩٠ . وبذلك وجدت لجنة الإعداد للانتخابات البلدية والإقلمية نفسها أمام فريقين متعارضين . فالأول يريد أن يقصر الترشيح على المناضلين القدامى ، أما الآخر فيريد أن يفتح الباب لترشيح حملة الشهادات من خريجي التعليم العلمي ، الأمر الذي كان يخشاه الهاشمي سحنون لأنه قد " يسمح بتسرب عناصر انتهازية قد لا تعترف بزعامة الجبهة ولا تؤمن ببرنامجها " .

بعد أن كانوا " مسالمين " خلال السنوات التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ تشغل فيها الساحة السياسية الدينية بصورة متوازنة ، دأب أنصار الحكومة التيوقراطية بعد ذلك على الاستحواز على خطاب الإسلام السياسي الجزائرى ، وقد كان إلغاء إجراءات الانتخابات في يناير ١٩٩٧ ، بمثابة إضافة شرعية جديدة على استراتيجية مصطفى بوبالي المسلحة . فقد رأى بعض رفاقه عام ١٩٨٩ ، أن عامل القوة ليس في صالح الإسلاميين ، لذلك فمن الأوفق تنظيم نوع من الجبهة الشعبية تضم جميع الاتجاهات ، ومع اقتناعهم بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعمل على ترسيخ الحركة الإسلامية في صميم الجسم الاجتماعي تحسبًا لأي مواجهة مع النظام فتتمكن الجبهة من الوصول إلى السلطة عن طريق ثورة شعبية ، كان صدامهم مع " التقنيين " الجبهاز الحاكم . من هنا جاء رفضهم لمساركة الحزب في انتخابات يونيو ١٩٩٠ . الجهاز الحاكم متى يناير ١٩٩٠ . وكان عجز الاستراتيجية الدستورية في التغلب على سيظل يلازمهم حتى يناير ١٩٩٧ . وكان عجز الاستراتيجية الدستورية في التغلب على نظام يخفي تسلطه تحت ستار ديمقراطية هي في الحقيقة تعمل لصالح أقليه مرتبطة بالحزب الواحد القديم ، هو الحافز لهم على المشاركة في الكفاح المسلح .

# " التقنيون " أو النزعة الإسلامية العصرية

كان التقنيون في الأصل من الضريجين الأوائل في المدارس الصديثة بعد الاستقلال، وكانوا قد تمكنوا شيئًا فشيئًا من الوصول إلى قمة الإدارة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، لذلك فقد كانوا يزاحمون بطموحهم كلاً من نخبة الدولة وزعماء الحركة الإسلامية الشعبية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي المعبر عنهم ، ومن ثم فقد كان التقنيون يطالبون في الوقت نفسه ، بشرعية " تقنية " وبشرعية دينية ، كما أنهم يعبرون عن مطالب فريق من الطبقات المتوسطة المهمشة .

يرجع دخول التقنيين المجال السياسى إلى عام ١٩٧٠ ، حينما كان النظام يمارس رقابة صارمة ومحكمة على الجامعات. وأمام اضطرارهم إلى العمل في السر عرضوا أنفسهم للإشاعات التي كان يروجها عنهم النظام وأولياؤه في الجامعات من أجل نشر الفرقة بين صفوفهم ، ذلك النظام الذي كان يريد التخلص من خصومة السياسيين باتهامهم بأنهم "عملاء مأجورن" وبنشر إشاعات تنال من سمعتهم عند العامة ... والحقيقة أن هذا العمل صفة مشتركة عند جميع السياسيين الجزائريين دون استثناء .

وبصرف النظر عن تكوينهم الدنيوى ، فإن هؤلاء المناضلين حصلوا على معظم زادهم من العلوم الدينية من كثرة ترددهم على المساجد الجامعية ، غير أن تخصصهم في فروع العلوم البحتة والتجريبية هو السبب في ضحالة معلوماتهم المتصلة بالحركة الفكرية، وكانوا بصفتهم المتحدث بلسان جيل من المقهورين لم يقدم له الحزب الواحد سوى حب التآمر ، لذلك فقد كان ما لديهم من معلومات عن بقية العالم لا يعدو معلومات ريفية ساذجة ،

وجدير بالذكر أن " التقنيين " ، من خلال معركتهم ضد " الشيوعيين " من أعضاء جبهة التحرير الوطنى أو المدافعين عن قضية البربر ، يواصلون نضالهم الذى بدأ منذ عصر الاحتلال الفرنسى على أيدى أسلافهم من الإصلاحيين الجدد ، وهم يرددون خطابهم المتشدد . ومن الطبيعى أن الجامعات هى الساحات التى تقع فيها المصادمات بين " الشيوعيين " نذر الثورة الزراعية فى المستقبل — والإسلاميين أبطال عملية التعريب والمتصدين لكل مظاهر التسيب الاجتماعى وفساد العادات والتقاليد ، تلك المظاهر التى يشجع عليها الفريق الأول .

## أمين ، أو استعادة الهوية

ينتمى أمين إلى شباب المناضلين الإسلاميين الذين تحلقوا فى السبعينيات حول مالك بن نبى ، وهو خريج المدارس الفرنسية لكنه ثنائى اللغة بكفاءة عالية ، فهو على النقيض من معظم أفراد الجيل التالى، فتمكن من الثقافتين الغربية والعربية الإسلامية. كان لفترة من الزمن قريبًا من اتجاه الجزأريين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ . لكنه ابتعد عنهم ورفض أن يرشح نفسه فى الانتخابات التشريعية عام ١٩٩١ تحت لواء الحزب . ومن ناحية أخرى فإن معتقداته الأيديولوجية لم تكن أقل قوة فقد كان اتجاهه السياسى هو إقامة الدولة الإسلامية .

أما والداه ، فقد كانا من القبائل واستقرا في العاصمة في العشرينيات . كان جده لأبيه يجمع بين الحضر والريف ، حيث كان يتنقل بين ستيف والعاصمة سعيًا وراء تجارته ، واستقر في العاصمة نهائيا عام ١٩٢١ . حينما كان ابنه ، وهو والد أمين ، في الثانية عشرة من عمره . أما جده لأمه ، فكان يعمل في صناعة الحلويات في القبائل ، ثم هاجر إلى قسطنطينة ، وذلك قبل أن يستقر نهائيًا في العاصمة .

كانت أصول أمين القبائلية تشعره دائمًا بأنه "معوَّق" ففى البيت كانوا يتكلمون اللهجة التامزية . أما أمين فقد كان يتحدث اللهجة العربية الجزائرية . وكان يشعر بشىء من الخجل إذا ذكره أحد بأصله ويقول فى ذلك : "حينما كنا صغارًا ، كنا معقدين . لأن القبائلي كان لا ينظر إليه نظرة ارتياح فى العاصمة ، وأعتقد أن ذلك

كان بسبب "جمعية العلماء . لأنها جمعية لم يكن فيها سوى العرب . مع أنه كان من بينهم شيخ جليل – مات غى تركيا – وكان من المنطقة التى كانت منها أمى ، هو الشيخ فضيل القارتيلاني "(١) .

فى سن الرابعة والنصف أرسله أبوه لدراسة القرآن فى مدرسه تحفيظ القرآن فى سانتوجين حيث كان يقوم بالتدريس الشيخ سحنون .

ولقد ظلت صورة القبض على الشيخ بواسطة القوات الفرنسية محفورة فى ذاكرة الطفل. ظل يدرس فى هذه المدرسة ثلاث سنوات ، لكنه استمر بعد ذلك يتردد على المدرسة وانتظم حتى عام ١٩٦٣ فى تلاوة القرآن ، وكان يؤم الناس فى الصلاة. وكان أمين يفاخر بأنه يحفظ عن ظهر قلب معظم القرآن على النقيض من غالبية المناضلين الحاليين فى " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " ،

وكانت أسرة أمين محافظة على العبادات الإسلامية أبًا عن جد ، وقد علمه أبوه حب الدين وكذلك فعل مع إخوته الثلاثة : "كان أبى متدينًا ، ولكنه كان معتدلاً ، لم يكن متعصبًا ، كان يمارس إسلام العلماء ، كنا نسميهم السلفيين ، وقد ناضلوا كثيرًا ضد الدراويش وضد الخرافات ، كذلك فقد قدموا للثورة الجزائرية فرعها المقدس ، كانوا مواكبين للعصر وكان أبى يرتدى البذلة ويوم الأحد كان يرتدى رباط العنق ، وكان يذهب إلى المسجد بالبذلة " .

وانتقل الارتباط بالحركة الإصلاحية من جيل إلى جيل ، كذلك فإن أمين ينتقد الهجوم على جمعية العلماء منذ الاستقلال: "الناس من جيلى ، يلومون على هؤلاء القوم أنهم لم يتبعوا الثورة منذ اندلاعها . لقد انتظروا سنتين . مما جعل الناس يتساءلون " .

ومع تقديره لعلماء الدين واعترافه بغزارة علمهم الذى لا ينافسهم فيه أحد ، يرى أمين أن بن باديس ورفاقه ليسوا مبرئين من النقد ، وذلك بسبب عجزهم عن استيعاب أمور السياسة . وفي رأيه أن هذه هي حال غالبية علماء الدين ، وهو يوجه هذا النقد إلى المؤسسين التاريخيين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، باستثناء عباس مدنى ،

(١) لقاء في الجزائر العاصمة وفرنسا بين يناير ١٩٩٧ ونوفمبر ١٩٩٤

التحق أمين بالمدرسة الأهلية التي كانت تديرها جمعية علماء الدين في نحو السابعة عشرة من عمره ، وتعلم التاريخ والجغرافيا والنحو والشعر ، ويتحدث أمين عن الفرنسيين الذين كانوا يتابعون " دراسة أبناء العرب عن قرب بواسطة الجزويت " كما يتحدث عن الراهبات الفرنسيات اللاتي كن يزرن الأسر العربية في البيوت ويقدمن المساعدات. ومع استمراره في حفظ القرآن الذي حفظ منه ثلاثين سورة عن ظهر قلب ، كان أمين متفوقًا في دراسته ، إذ كان من بين الخمسة الأوائل في فرقته.

وكان والد أمين يتمتع ببعض الامتيازات ويتقاضى معاشًا بوصفه من المصابين في الحرب العالمية الثانية ، وكافأه الفرنسيون نظير خدماته ، فأعطوه بيتًا له حديقة ، باعه وفتح محلاً للبقالة ، ولم يحاول أن يفعل كغيرة الذين كانوا يتاجرون في السلع النادرة ، بل كان يوزع الدقيق والسكر والجاز على المعوزين في باب الواد ، مما أكسبه احترام الجميع وبخاصة مناضلي جبهة التحرير الوطني التي كان عضوا فيها . وفي عام ١٩٦١ تم القبض على الرجل الذي أودع السجن ولم يطلق سراحه إلا في العام التالى . وتحت وطأة سرطان الرئة ، مات والد أمين في عام ١٩٧١ .

وبالرغم من تأخر أمين فى دراسته عامين ، إلا أنه تابعها حتى الباكالوريا كما التحق بالمدرسة الفرنسية . ومع انتظامه فى الصلاة ، كان يتردد على المراقص ويستمع فى بيته لإسطوانات الأغانى الفرنسية التى كاد يهديها له مدرسوه الفرنسيون، وهكذا جمع أمين بين الثقافتين .

ولكن أمين كان يحزن من مشهد أبناء أعضاء جبهة التحرير الوطنى الذين كانوا ينطلقون فى سياراتهم الفارهة يقودها سائقون خصوصيون ، مما استجلب عليهم حقد زملائهم فى الأحياء الفقيرة . وسرعان ما تكون رد الفعل عن أمين : "على الفور ، كونت جماعة لمقاومتهم . كنت أجد ذلك ظلمًا أثناء الحرب ، كانوا يقولون لنا إن الفرنسيين يستغلون الجزائريين ، وأنهم يعيشون فى مستوى معيشة أرقى من الجزائريين ... وها نحن نجد أنفسنا وسط جزائريين يعيشون فى مستوى معيشة أرقى بكثير من الفرنسيين . الفرنسيون لا يأتون جميعًا فى سيارات إلى المدارس . ونحن ظللنا فى الحى الذى ولدنا فيه . أما رؤساء جبهة التحرير الوطنى ، فحينما جاءوا ، استولوا على جميع فيلات

الفرنسيين وسكنوا فى الأحياء الرئاسية التى كانت للفرنسيين . وكنت أقول لأصدقائى :

" هذا ليس عدلا . الفرنسيون رحلوا وهم حلوا محلهم . والآن هم أسوأ . وكانوا يرفضون مناقشتنا ونحن كنا نذهب إلى المدرسة فى ثياب مرقعة . كنا فقراء فشرعت فى تكوين جماعات ، وكان مدرس اللغة الفرنسية يشجعنا . كان خوريا . وقد ساعدنا فى الحصول على مصلى حينما كنا فى الفرقة الخامسة " .

كان المصلى بالنسبة لهؤلاء المراهقين الوعاء الذى كانت تصب فيه خيبات آمالهم في الاستقلال ، وفيه يعبرون عن مواقف في الفصل من الحدة والعنف بحيث راحت تظهر في المجتمع الذى دمره الاحتلال ثم الحرب . " كنا كثيرين ، كان من بيننا من لا يصلون ، ولكنهم كانوا يطلبون المصلى لكي ينتقموا من البرجوازيين الجزائريين الجدد " .

وأصبح المصلى بالنسبة لأمين هو الاستقلال الصقيقى . وكان ذلك ممنوعًا في الماضى ." لقد رأيت في المصلى حرية الإسلام" .

بالنسبة له "الإسلام هو دين العدل ، دين الجهاد . دين الشجاعة ، والكرامة ، سبواء الفقير أو للغنى ، يكفى أن يكون المرء كريم النفس ". وحينما كان يرى والديه يواجهان المصاعب مع محافظتهم على عقيدتهم قوية لا تتزعزع ، كان يزداد قناعة بأن الإسلام وحده يمكن أن يساعده في التكيف مع ظروف الاستقلال الجديدة .

وباحتكاكه بزملاء من مدرسة بن أكنون ، أدرك وهو فى الثمانية عشرة من عمره، ضرورة مكافحة "قوم أثروا ظلمًا وعدوانًا ، ويمنعون غيرهم من الاقتراب من مستواهم " .

وأثناء سنوات النضج ، كان راشد بن عيسى ، وهو مدرس فى مدرسة بن أكنون، يبث فى الشباب البغض والكراهية " للشيوعيين " وكان هذا المدرس من تلامذة مالك بن نبى ويتبع أسلوبه فى التدريس ، وكان أمين من أشد المعجبين بمالك بن نبى الذى تأثر به كثيرًا ، وكان مما أخذه عنه أنه ينبغى علينا أن " نقبل الصداثة مع المحافظة على إسلامنا الصحيح " كان أمين يؤمن بتطبيق الشريعة وإقامة دول إسلامية ، ومع ذلك فقد كان يجد صعوبة فى تحديد موقفه من التيارات المتصارعة حوله .

فالشيوعية صارت بغيضة إلى نفوس الشباب ، وكذلك الرأسمالية لم يجدوا فيها حلاً لشاكلهم . وثمة فريق ثالث منا يقول " الطريق الثالث ، هو طريق الإسلام . كان بن نبى يقول له : ليس تمامًا . الإسلام وحده ليس طريقًا ثالثًا . الإسلام لا يمكن أن يكون طريقا . الطريق ينبغى أن يرسمها الرجال الذين يستلهمون من الإسلام " .

كانت تلك السنوات بالنسبة لأمين هى السنوات التى كون فيها صداقاته الأولى والتى سوف تستمر معه فى مستقبل أيامه . فعن طريق راشد بن عيسى ، الذى كان يتنقل بين المدارس الثانوية بلا كلل ولا ملل يلقى " الموعظة " وينشر " الكلمة الطيبة" ، التقى أمين بالأشخاص الذين أصبحوا بالنسبة له أصدقاء إلى الأبد . من بينهم مجموعة صغيرة من تلمسان التى أنهى فيها بن عيسى نفسه دراسته .

وفى ١٩٦٦ ، أخرج والد أمين ابنه من المدرسة الفرنسية الإسلامية لإيمانه بالتعليم التقنى ، وكان يردد على مسامع أمين أن " المستقبل هو فى التقنية . يجب أن تكون مثل الفرنسيين ، لأن الذى ينقصنا نحن ، هو التقنية " . وألحق أمين بالمدرسة الثانوية التقنية فى العاصمة . " لم يكن يقول التقنية وإنما كان يقول (حديد ) فى إحدى سور القرآن يذكر أنه ينبغى على الإنسان أن يتمكن من تطويع الحديد . كثير من الإسلاميين يظنون أن المقصود هو التحكم فى السيف . كلا ، ينبغى إتقان صناعة الحديد وصبهر المعادن وتطويعها ... "(١) .

هذه الإشارة تمثل بداية رحلة جديدة في النضج السياسي عند أمين "هناك، اكتشفت جزائريين آخرين . أبناء أرستقراطيين وجههم آباؤهم نحو التقنية . قالوا في أنفسهم إن المستقبل في الصناعة وأن الجزائر في طريقها نحو اقتصاد السوق . لقد خاب ظنهم . نحن نسميهم " الخوافين " . كانوا على درجة عالية من الرفاهية والرقة بحيث لا يجرؤون على إتيان أي حركة في غير مكانها ، أو رفع الصوت ، أو لعب كرة القدم ، أو التدافع لركوب الحافلة " .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية الكريمة رقم ٢٥ من سورة الحديد [... وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ... ] .

وقرر أمين أن يهتم بأمرهم . فأخذ على عاتقه تكوين فرق لكرة القدم وتنظيم مباريات بين المدارس ثم بين الأحياء . ومن بين هؤلاء الزملاء من أصبحوا زعماء الجزأريين في المستقبل . وبدلاً من استعمال القسوة لحضهم على إقامة الصلاة ، كان أمين يشجعهم بكل رفق ، "حينما كان يحين موعد الصلاة ، كنت أوقف النشاط وأطلب منهم الانتظار خمس دقائق لأداء الصلاة ثم أعود إليهم . حينئذ بدأوا يصلون مثلى . كنا نصلى في الهواء الطلق . في ذلك الوقت ، كان الإستاد مغطّى بالحشائش. بعد ذلك جاء أتباع جبهة التحرير الوطني وأكلوا كل شيء " .

وحينئذ بدأت السلطات في الاهتمام بهؤلاء "المشاغبين". وتعرضوا مرارًا للقبض عليهم ولبعض الاضطهادات التي لعبت دورًا رئيسيًا في تكوينهم السياسي .

فى عام ١٩٦٩ ، التحق أمين بالكلية المركزية فى الجزائر العاصمة بقسم الرياضيات العامة والفيزياء . ولمساعدة أبيه فى أعباء الأسرة ، كان يساعد بن عيسى فى تحضير ندوات الفكر الإسلامى ،

كان أمين حريصًا كل الحرص على الالتزام بمبادئ " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " ناذرًا جميع نشاطاته للدفاع عن الدين الإسلامي وحدة ، وكان في سنوات الدراسة الجماعية تلك لا يعد نفسه مكونًا تكوينًا سياسيًا ، حدث ذلك في فرنسا ، حينما سافر إليها عام ١٩٧٢ لدراسة الهندسة الإلكترونية ، فهناك تحقق له النضيج السياسي ، وحينما عاد إلى الجزائر لأداء الخدمة العسكرية ، تم القبض عليه في المطار واقتيد إلى سجن بليدا بعد أن سلبوه جهاز تسجيل غالى الثمن .

وما أن أطلق سراحه ، حتى عاد إلى فرنسا لكى يكمل دراسته ، ولم يعد إلى الجزائر نهائيًا إلا فى عام ١٩٨٠ ، وعاد أمين من أوروبا بعلم غزير عن المجتمع الفرنسى . كانت التكنولوجيا الغربية تبهره ، غير أنه كان ينفر من "الحريات فى العادات والتقاليد " ، اذلك قرر أن يكرس كل وقته للدراسة مع الاستمساك الشديد بالتعاليم الإسلامية . وحصل على وظيفة فى وزارة الزراعة وأصبح رئيسًا لمشروع المصانع الغذائية وصار وقته موزعًا بين التنقلات فى أقاليم الجزائر وبين المهمات التى كان يسافر فيها إلى السويد ، لذلك لم يبق لديه وقت للسياسة . ومع ذلك فقد كان

زملاؤه القدامى في الكلية المركزية في العاصمة يدعونه لمشاركتهم في أنشطتهم السياسية ، وكان أمين قد تزوج منذ فترة قصيرة ،

" اذلك فقد أخبرتهم بأننى على استعداد لمشاركتكم كما أنا . لا ينبغى أن تطلبوا منى أن أطلق لحيتى . لأنهم كانوا قد بدأو يطالبوننى بأن أطلقها ... كذلك بالنسبة لزوجتى لم تكن ترتدى الحجاب ولكنها كانت ترتدى زيًا مناسبًا . فطلبوا منى أن أطلقها ، فرفضت وقلت : هؤلاء مجانين . يعيشون في العصور الوسطى . يهتمون بالمظهر لا بالمخبر . وقد تأكد لى ذلك حينما سقطت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الفخ " .

ومع ذلك فقد قرر أمين أن يشارك في المسيرة التي نظمها أصدقاؤه في الثاني، عشر من نوفمبر ١٩٨٢ ، لكنه بعد ذلك ، ابتعد عن الحياة السياسية مع استمراره في التردد على اجتماعات أصدقائه القدامي ، وبدأ أمين يعرف مساوئ الوظيفة حينما بدأت فرص الترقى إلى الوظائف العليا ، فقد تعرض لسخافات الشرطة بسبب تردده على ندوات مالك بن نبى ، كما أن بعضهم تطوع بإبلاغ الشرطة عن أنشطته النضالية داخل الحركة الإسلامية حينما كان يدرس في الكلية المركزية بالجزائر العاصمة. وشعر أمين أنه قد استبعد وأحس بمرارة حقيقية، هو الذي كان يسكن الشقق الفاخرة، يسكن الآن مع أبنائه الثلاثة وزوجته شقه ضيقة . هو الذي كان في الماضي يقيم في فرنسا مرة في السنة على الأقل ، لم يعد الأن قادرًا على تكاليف الرحلة . وتضافرت الأزمة الاقتصادية مع عدم الترقية لتحويل الشاب الطموح المليء بالآمال إلى إنسان يائس . صحيح أنه يشعر أنه أفضل بكثير بالمقارنة بالأسر التي يتكدس أفرادها الذين يزيدون على العشرة في بضعة أمتار مربعة . كل ذلك لم يمنعه في التفكير في أنه لو عمل في زمن آخر ، مع رؤساء آخرين أقل فسادًا وأكثر اهتمامًا بالكفاءات ، فإنه سيلقى التقدير الذي يتناسب مع مواهبه وخبراته . ولما استبد به الملل ، وبتشجيع من بعض الزملاء والأصدقاء، ترك أمين في عام ١٩٩٣ الإدارة التي لم تقدم له شيئًا، وذلك لكى يدخل في مشروع خاص.

وفى أثناء تكوين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كان أمين قد فقد الدفعة النضالية ورفض دعوة زملائه له بترشيح نفسه في الانتخابات باسم الحزب . وفضلاً عن ذلك فقد

انشغل بتربية أولاده ، وكان يدرك الأخطار التى تتربص بالصركة الإسلامية لتقضى عليها إن لم تتنبه لها الحركة . منذ ذلك الوقت اقتصر على دور المراقب الذكى النظام السياسى الجزائرى . وكان حذره يمنعه من إعلان رأيه على الملأ، اللهم إلا انتقاد المتشبثين " بالكرسى " أى السلطة . وكذلك السخرية من أصدقائه الذين انضموا إلى الجماعة السلفية حينما احتجزهم قسم الشرطة التابع للحى بسبب قيامهم ببعض الأنشطة السرية .

كان أمين يبغض العنف ويشعر ، على شاكلة الغالبية العظمى من المواطنين ، أنه تعب وسنم من حرب بين الأشقاء لا تستطيع أن تعلن عن اسمها . ومع ذلك فقد كان يأمل في إقامة دولة إسلامية ، دون أن يعرف بالضبط ما يعنيه بذلك ، على الأقل نظامًا أكثر عدلاً .

#### رباح كبير

على شاكلة أمين ، كانت دروس رباح كبير الأولى فى السياسة ، حينما تعرض لكافحة نفوذ مناضلى اليسار فى الحرم الجماعى . كان والد رباح كبير من قدامى المجاهدين ، وتوفى فى عام ١٩٨٧ بعد أن خدم فى صفوف جبهة التحرير الوطنى حتى رتبه أمباشى . وكان الأب والأم ينتميان إلى قبيلة فى أنحاء " كولو " تعرف باسم أولاد حميدش ، ولد رباح كبير فى هذه القبيطة عام ١٩٥٦ . وكان فخورًا بأصله الذى يرجع إلى أحد فروع الأشراف فى الأماكن المقدسة بمكة . واستقر فى الجزائر منذ سبعة أجيال .

كان والد رباح يشعر بقربه من جبهة التحرير الوطنى حتى وصول الرئيس بومدين . بعد ذلك (طبقًا لذكريات رباح) أدرك أن ثمة "انحرافًا عن الإسلام الذي كان يؤمن به ولم يكن ممثّلا في السلطة "(١) في أسرة رباح التي يصفها بأنها "تقليدية وإسلامية" لم تكن التقوى كلمة تلقى على علاتها بلا معنى . فقد كان جده ، الذي توفى ورباح في

<sup>(</sup>١) لقاءات في الجزائر العاصمة في يناير ١٩٩٢ ، ثم في ألمانيا في مارس ١٩٩٣

الثانية عشرة من عمره ، يدعو علماء الدين بصورة منتظمة وكذلك أئمة المساجد ليشاركوه الطعام في بيته . ويذكر رباح الشيخ مرزوق عضو جمعية العلماء وإمام المسجد الذي تعلم فيه مبادئ الإسلام . ثم أكملها بالتردد على الكتّاب حيث درس القرآن أسوة بملايين الأطفال في سنة .

بعد الدراسة الابتدائية في أولاد حميدش ، التحق رباح بثانوية عنابه ، وهي مدينة كان يقيم فيها بعض أفراد أسرته . كان طالبًا مرموقًا ، وقد تلقى تهانى وزير التعليم بنفسه حسب النظام الذي كان يقضى بمكافأة المتفوقين كل عام ،

وخلال دراسته الثانوية ، تشكل رباح تشكيلاً سياسيًا لم يفارقه مدى الحياة :
"قبل دخول الجامعة بعام ، كان كل ما يجرى فى الجامعة يصلنا عن طريق الإذاعة ،
أما أنا ، فقد كنت أؤيد الإسلاميين الذين كنت أقرب إليهم من " الكفار " ، كانت تربيتى
تحظر على أن أنحاز للملحدين أو أن أواليهم ، وكنا مشغولين بما يحدث فى الجامعة
لأننا سوف نلتحق بها " ،

وإذا كان رباح يجيد اللغة الفرنسية ، فقد كان قبل كل شيء عربي اللغة والثقافة (عربفون)، وعلى النقيض من المناضلين البربر الذين ، يصفهم رباح بأنهم مخطئون إذ لا ينظرون إلى اللغة إلا من خلال بعدها الثقافي ، كان رباح يخلع على اللغة العربية بعداً مقدساً يمنعه من التساهل في أي أمر يتعلق باللغة ، فلنقلها بكل صراحة: العربية هي اللغة الوطنية الرسمية وأي شخص لا يتقنها ، يضع نفسه خارج الجماعة والملة .

ولكى يدافع طلاب الجامعة الإسلاميون عن مسجد الجماعة الذى افتتح عام ١٩٧٢ ضد اعتداءات " الشيوعيين " ، كانوا ينسقون فيما بينهم دوريات للحراسة ، كان رباح يشارك فيها عن طيب خاطر ، وبعد عدة أشهر ، أثبت خلالها حماسته النضالية ، بدأ رباح يلقى بعض الدروس في هذا المسجد ثم في مسجد " كولو " حيث كان ينظم المحاضرات للشباب خلال العطلة الصيفية ، وقد أكسبه هذا النشاط تقدير واحترام رفاقه ،

حصل رباح كبير على الليسانس عام ١٩٧٩ ، وأراد أن يواصل الدراسة . ولكن بسبب بعض التشريعات الخاصة من جراء النقص في معلمي المرحلة الثانوية ، كان عليه أن يقضى خمس سنسوات في تدريس مادة الفيزياء في ثانوية "كولو" ،

ولم يكن يستطيع أن يواصل دراسته إلا بعد قضاء هذه السنوات الخمس في التدريس. لذلك ، قام رباح وزملاؤه في الكلية بإضراب احتجاجًا على هذا الوضع ، ولكن دون جدوى، وبعد هذه السنوات الخمس من العمل في التدريس ، كان رباح قد أصبح رب أسرة ومشغولاً بالتزاماته الجديدة الخاصة بالنضال ، لذلك فقد أعرض عن مواصلة دراسته ، وظل يقوم بالتدريس في ثانوية " كولو " حتى عام ١٩٩١ ، حيث تم استدعاؤه لشغل أحد المناصب العليا في إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

ومع الشعور " بخطر الشيوعية " ، قرر رباح وأصدقاؤه في نهاية ١٩٨٠ تكوين منظمة واختاروا عبد الله جاب الله زعيمًا للحركة .

وفى عام ١٩٨٩ ، ترك رباح كبير المنظمة الإسلامية التى يرأسها عبد الله جاب الله ليشغل منصب نائب المكتب التنفيذى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى ولاية سكيكا ،

كان رباح ينتمى إلى الاتجاه الذى يؤيد عباس مدنى فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وفى مؤتمر باتنه عام ١٩٩١ عين مسئولاً عن لجنة العلاقات الخارجية ، وبدأ يكتسب ثقلاً وطنياً ، وخلال فترة سجن حاشانى الأولى (سبتمبر - أكتوبر ١٩٩١) عين رباح متحدثًا ومسئولاً عن العلاقات الصحافية بالحزب ، وتعاون مع حاشانى فى إقناع الحزب بقبول المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى كان من المقرر إجراؤها فى نهاية شهر ديسمبر ،

وخلال الحملة الانتخابية في ديسمبر ١٩٩١ ضاعف رباح من مجهوداته ، وأصبح معروفًا عند جماهير الإسلاميين . وقد تعاون مع حاشاني في السيطرة على الأزمة التي فجرها الانقلاب داخل الحزب . وفي الثاني والعشرين من يناير ١٩٩٢ ، وعلى أثر نشر بيان يدعو الجيش للدفاع عن " المشروع الإسلامي " أودع عبد القادر حاشاني السجن مرة أخرى . وكان من الطبيعي أن يرأس رباح كبير الحزب ويصبح المتحدث بلسانه . ومع ذلك فإن فترة زعامته لم تدم طويلاً فقد تم القبض عليه في مطلع شهر يناير التالي . وحددت إقامته في مدينة " كولو " ولكنه تمكن من الهرب في سبتمبر عام ١٩٩٢ ، واجأ إلى ألمانيا حيث أصبح ، بتأييد الشيوخ المودعين السجون ، المتحدث بلسان واجأ إلى ألمانيا حيث أصبح ، بتأييد الشيوخ المودعين السجون ، المتحدث بلسان الجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج ، ثم المسئول عنها .

### عبد الكريم ، أو الدخول في السياسة

كان عبد الكريم أصغر أعضاء المكتب السياسى فى الحزب ، وكان قد تخرج فى صنفوف الجزارة التى خالط أعضاءها فى الجامعة ، ومع ذلك فقد كان من أنصار عباس مدنى وأعوانه مثل عبد القادر حاشانى ورباح كبير .

كانت عائلة عبد الكريم ، التى يعتقد أنها من أصل تركى ، تعيش فى تشرشل ، حيث كان مولده عام ١٩٦١ . وبعد الاستقلال كان والده يملك مصنعًا للطوب يعمل فيه حوالى اثنى عشر عامًا ، وذلك حتى عام ١٩٧١ حينما استولى محافظ المدينة على المصنع بالقوة . وباءت محاولات وشكاوى الأب بالفشل . وفى النهاية اقتنع أنه لن يستطيع شيئًا ضد " قانون الأقوى " وانتقل إلى العمل فى نقل مواد البناء . لذلك ، فعوضًا عن مساعدته الشكلية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كان يشارك ابنه " آماله " السياسية .

وقد ظل الأب حتى سن المعاش ، وبالرغم من الأضرار التى لحقت به بسبب الاستيلاء على مصنعه ، يكسب قوته وقوت أولاده بالطريق القويم . ويحتفظ عبد الكريم بذكريات طفولة ميسورة الحال فى الشقة المكونة من خمسة غرف التى كانت تسكنها العائلة فى تشرشل . وقد مات للأب طفلان من بين الأبناء التسعة الذين أنجبهم ، وقد أنهى الجميع ، وهم خمس بنات وولدان ، دراستهم . فالبنت الكبرى حصلت على دبلوم السكرتارية ، لكنها لم تعمل بعد زواجها وهى فى السادسة عشرة من عمرها ، من أحد قدامى اللاجئين فى الأحراش . أما الثانية ، فقد حصلت على الليسانس فى اللغة الإنجليزية وعملت بالتدريس فى الجزائر مدة خمس عشرة سنة ، وذلك قبل أن تنتقل الإنجليزية وعملت بالتدريس فى الجزائر مدة خمس عشرة سنة ، وذلك قبل أن تنتقل المركزية فى المجلس الأعلى للإعلان . وهو يميل لجبهة القوى الوطنية ويعارض الجبهة المركزية فى المجلس الأعلى للإعلان . وهو يميل لجبهة القوى الوطنية ويعارض الجبهة الإسلامية للإنقاذ . أما الابنة الثالثة فقد درست العلوم السياسية وهى تعمل الآن فى محافظة تيباسا . وهى كشقيقها الأكبر ، لا تشارك أخاها الأصغر أراءه السياسية . وأما الرابعة، فبعد البكالوريا ، حصلت على شهادة تؤهلها التعليم بالمدارس المتوسطة . وعبد الكريم هو الابن السادس . وأخته الصغرى تعمل مترجمة فى وكالة الخدمة الصحفية .

والحقيقة أن آراء عبد الكريم السياسية تعد غريبة في الأسرة . " فهناك من ينتمى إلى جبهة القوى الوطنية . لذلك فنحن ضد رقابة المواليد ، فجميع إخوتى وأخواتى يخالفوننى . فهم ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، أما أمى ، وهى بين بين ، فتحاول أن تصلح بين الجميع . ونحن نتجنب المناقشة في السياسة حتى لا نتشاجر . ولكن بصفة عامة ، هناك ستة في العائلة ضدى "(١) .

حصل عبد الكريم على بكالوريا القسم العلمى من مدرسة تشرشل عام ١٩٨٠ والتحق بمدرسة المعلمين العليا وتخرج منها عام ١٩٨٥ وعمل في التدريس من عام ١٩٨٥ حتى عام ١٩٨٧ . ثم دخل الجيش حيث أدى فيه خدمة مدنية وانتقل إلى إحدى المدارس في الجنوب ودرس فيها الفيزياء والكيمياء . وبعد أن أنهى الخدمة العسكرية عام ١٩٨٩ ، عاد إلى ثانوية تشرشل حيث يصل راتبه الشهرى إلى ستة الاف دينار . وحينما طلب إجازة ليتفرغ بالكامل لمسئولياته السياسية الجديدة ، كان معنى ذلك رفض طلبه واضطراره لأن يقدم استقالته .

لم يتلق أى تعليم دينى خاص . وأما تكوينه السياسى فيدين به لسنوات الدراسة بالجامعة. وباحتكاكه ببعض المناضلين من ذوى الخبرة اكتسب الضمير السياسى ، وفى ذلك يقول: " منذ عام ١٩٧٨ ، شعرت بالندم على سنوات مراهقتى . إننى أنتمى إلى طائفة من الناس لم يفارقوا الإسلام يومًا من الأيام . كنت أؤدى الصلاة منذ نعومة أظفارى ، وكنت أحاول فعل الخير ، ولكن عندما وصلت إلى المدرسة الثانوية . كانت لى علاقات جديدة . كان ثمة جو آخر ، قبل ذلك لم أقترف فاحشة على الإطلاق ، بل لم أدخن سيجارة ولم أشرب قطرة خمر ، ولكن كانت هناك موجة الغرب . كنا نضرج وكنا نحاول إزجاء أوقات الفراغ في أنشطة ... لم يكن ذلك الطريق القويم حقًا ، كان ينبغي علينا أن نهتم بشيء أفضل ، أن نعتني بسلوكياتنا ، وأن ندعو لعمل الخير .

ولكن الحدث الأكبر في عملية النضج السياسي عند عبد الكريم وقع عام ١٩٧٨ ، بمناسبة إقامته في مدينة بالما بأسبانيا . كانت الجزيرة آيه من آيات الجمال ،

<sup>(</sup>١) لقاءات في الجزائر ، ثم أوربا بين يناير ١٩٩٢ وأبريل ١٩٩٥

"المتعة" فيها ترقى إلى مصاف القيم السامية ، لذلك فقد تعرض هناك لغوايات لم يستطيع أن ينجو منها إلا بنوع من العودة الإيمانية والتوبة النصوح التي بعثته من جديد .

على أثر عودته للجزائر ، عكف عبد الكريم على إقامة الصلاة بنفس الحرارة التى انصرف عنها أيام إقامته فى أسبانيا حيث لم يكن يؤدى هذه الفروض إلا ليلاً بعد عودته من "جولاته الليلية" . وقد عكف عبد الكريم على دراسة قواعد الدين الإسلامى . وكانت اجتماعاته برفاقه تتم فى حجرات الطلبة فى الحرم الجامعى ، وتجرى فى جو من التقوى والورع الدينى . وخلال صيف ١٩٨١ . حضر عبد الكريم الندوات التى كان يعقدها محمد بوجلخه وهو أستاذ رياضيات فى جامعة باب الزوار . "كان هؤلاء الزعماء يحاولون إعداد مشروع ، وإعداد رجال لهذا المشروع ، معتمدين أساسًا على الجامعات . كانوا لا يريدون أن يكونوا نسخة من الإخوان المسلمين . كانوا لا يريدون أن يخضعوا لقيادة مصر . لقد جاهدوا من أجل تكوين طلبة فى الجامعات لإعداد جيل من النخبة تتسلم الشعلة من جمعية العلماء ، وكانوا يستلهمون مبادئها كثيراً . وكان غالبيتهم قريبين من مالك بن نبى . وكانوا يرون أن بن نبى هو المفكر الذى حاول أكثر من غيره أن يطبع الحياة العصرية بمبادئ الإسلام : الحفاظ على كنوز القرآن مع من غيره أن يطبع الحياة العصرية بمبادئ الإسلام : الحفاظ على كنوز القرآن مع نظرة جديدة على العالم ، على التغير ... " ..." .

كانت أحداث الكلية المركزية في العاصمة هي ميلاد دعوة جديدة: النشاط السياسي: "كان عام ١٩٨٢ نقطة التحول، كان ذلك بالنسبة لنا بمثابة الدروس، فإذا كان القادة على علاقة طيبة بالجماهير فقد أهملوا النخبة ولم يهتموا بأمرها، لذلك فقد قررنا أن نصحح أخطاء الماضي: كان علينا الآن أن نحمل الجميع مسئولية المشروع الإسلامي ليلتفوا جميعًا حوله، لا ينبغي مجاملة هذه الطائفة أو تلك، وإنما يجب تخصيص المهام تبعًا للكفاءات والقدرات ".

لذلك ، فمنذ الثمانينيات ، كرس عبد الكريم حياته للنشاط الخطابي في المساجد الجامعية مع التركيز على مسجد مدينة "تشرشل " . وقد حقق له ذلك زيارة قام بها عباس مدنى له خلال جولته الانتخابية في أنحاء البلاد ، ومع ذلك ، ففي عام ١٩٨٩ ،

كان عبد الكريم يبدى تصفظه بشأن جدوى تكوين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وبخصوص القادة الذين لم يكن يعرفهم . وفوق ذلك ، فإن الجزأرة التى كان ينتمى إليها فى ذلك الوقت كانت تحظر عليه الانضمام إلى الحزب الإسلامى . غير أن عبد الكريم اقتنع فى النهاية بحديث عباس مدنى الذى لم تكن تعوزه الحجة البليغة : حينما تكلمت مع عباس مدنى ، أدركت ضرورة تكوين حزب إسلامى وضرورة أن يكسب الإسلاميون أرضًا مع الالتزام بالحيطة والحذر . ولكننى كنت أقول فى نفسى إن هذه المبادرة لا ينبغى أن تضعف الحركة . إذن ينبغى على الأشخاص الذين اكتسبوا تكوينًا سياسيًا أن يساهموا فى المشروع وأن يجنبوه أى انحراف . وكان سبب قرارى هو فكرة مشاركة الجميع فى المشروع ، لا ينبغى أن يقتصر اهتمام الدعوة على الطلبة كما تفعل الجزأرة . كان من الواجب أن ندخل فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدلاً من أن نترك الفراغ يملؤه أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة " .

بعد أن أنهى عبد الكريم الخدمة العسكرية فى يونيو ١٩٨٩ – بدأ فى تكوين مكتب تنفيذى الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى مقاطعة تشرشل ، وكان أول مكتب يحظى بموافقة رئيس الحزب ، ومن باب الحيطة والحذر عمد إلى عدم ظهور اسمه فى قائمة المديرين المحليين التى تسلم للإدارة ، وبعد شهرين ، قرر عبد الكريم التخلى عن مسئولياته فى مدينة تشرشل ليتولى غيرها فى مدينة تيباسا . فقد التحق بالمكتب التنفيذى فى المدينة التى نكبت بالزلزال وأصبح رئيسًا المكتب بعد تسعة أشهر ، وقبل ذلك بعدة أشهر . كان قد تعرف على على جدى الذى أصبح ، هو ومحمد بوجلخه ، من أكبر المؤثرين على فكره .

وكان من شأن صعود نجم الشاب الصغير (كان في العشرين) أن أبعد عن أصدقائه "الجزاريين" الذين كان يأخذ عليهم سعيهم إلى الاستيلاء على المناصب القيادية لمصالحهم الخاصة . " ينبغي ألا نرتكب الأخطاء الخاصة بالاستقلال ، حيث استولى فريق على المناصب العليا وعين فيها أصدقاءه وتنكر للتضحيات التي بذلها أخرون ، وذلك بدلاً من إشراك أفضل الطاقات . إننا نأخذ على معظم الجزاريين محاولاتهم توجيه جميع المساعي ، وجميع القرارات وجميع المشروعات بما يفيد مجموعاتهم . لذلك فقد ابتعدت عن الجزارة لأننى لم أحب طريقتهم في اختيار الأشخاص تبعًا لمؤهلاتهم وتعليمهم ... دون اعتبار لتضحيات الشخص في سبيل الدين " .

ومع احتفاظه بالخصائص الأيديولوجية للجزارة ، وبخاصة الوطنية ، شعر عبد الكريم أنه أصبح غريبًا عن عائلته السياسية الأولى ،

وبعد أن تعرض القبض عليه ثلاث مرات عام ١٩٩٢ ، غادر عبد الكريم الجزائر ولجأ إلى أوروبا في أكتوبر من العام نفسه . وقد احتفظ من عمله السياسي مع الجزأريين بصفة الكتمان . ولكن على النقيض من التلمسانيين ، كان يبغض العنف ويرفض الاستسلام لتطرفات الجماعات المسلحة . ولكن أمام استبداد النظام ورفضه الحوار مع الإسلاميين، اضطر عبد الكريم إلى تغيير موقفه من العنف : "في الماضي ، حاولنا ألا نتحمل مسئولية العنف ، أما اليوم فلم يعد أمامنا الخيار " . وبالمثل يحاول منذ ذلك الحين أن يقرب، على مستوى البعد التكتيكي وحسب ، بين الجماعات المسلحة وبين إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، حتى لا يواجه الحزب بالرفض من جانب المناضلين ضحايا القمع الذي يزداد يومًا بعد يوم .

# أنور هدّام ، أو انتقام التلمسانيين

حاولت الجزارة طويلاً أن تحتفظ بأسماء أتباعها سرًا لا يطلع عليه أحد . وهاهو ذا أنور هدام الذي لجاً إلى الولايات المتحدة لا يخفى تعاطفه مع الجزارة ويخرج على العالم ببياناته الملتهبة .

ولد أنور هدام عام ١٩٥٥ في تلمسان ، وترجع عائلته ، وهي متوسطة الحال ، إلى أصول أندلسية ، "أسرة قديمة جاءت من الأندلس في القرن السابع ، كانت المذابح في الأندلس منتشرة على تعاقب الأجيال . ولعل ذلك هو الذي بثّ فينا الميل إلى التعايش السلمي ، ولكن دون التنازل عن مبادئنا "(١) ،

كان جد هدام الوالده تاجرًا غنيًا في تلمسان ، في حين كان جده لأمه تاجرًا مشهورًا في سعيده ، وكان والد هدام أصغر إخوته الثلاثة . وكان يعمل ناظرًا ثم مديرًا في إحدى المدارس الثانوية في تلمسان - في الوقت الذي كان فيه عمّاه يدرسان

<sup>(</sup>١) لقاء في الولايات المتحدة في أبريل عام ١٩٩٣

الطب في الخارج . وبالإضافة إلى ذلك ، ففي الوقت الذي اكتفى فيه والد هدام "بتكوين عدد من وزراء بومدين " (هكذا يحلو للابن أن يسمى الأشياء إشارة إلى أن عددًا من الوزراء الذين عملوا مع الرئيس بومدين كانوا من تلاميذ والده ) حصل شقيقاه الكبيران على مناصب خطيرة بفضل شبكة النفوذ التي تمكنا من إقامتها بين الإقليم الذي كانا تابعين له وبين دوائر الحزب الواحد في العاصمة . فقد أصبح الأكبر ويدعى " تجنى " ، وزيرًا ومديرًا لمسجد باريس ، وذلك قبل أن يصبح أحد الأعضاء الخمسة المكونين للجنة العليا للدولة التي تشكلت صبيحة انقلاب يناير ١٩٩٢ .

كان والد هدام يتسم بصرامة أسطورية مع تلاميذه ، وقد نشاً أولاده على التفانى في الدراسة والتفوق في الجامعة . حتى أنه من بين إخوة وأخوات هدام العشرة ، كان أقلهم شهادات يشغل منصب مديراً لإحدى المدارس الثانوية . صحيح أن تلمسان لها قصب السبق في هذا المجال ، بحيث إن أنور هدام ، بالإضافة لأخيه مدير المدرسة، له أختان طبيبتان، وأخوان مدرسا رياضيات ، وأخ طبيب جراح ، يدعى لهبيب وهو شخصيه مرموقة في الجزارة ، وأخ كيمائي متعاطف أيضاً مع الإسلاميين ، وهو ميل يشارك فيه جميع أفراد الأسرة .

بدأ أنور هدام نضاله في الحركة الإسلامية وهو في السنة النهائية في المرحلة الثانوية . ولكن وعيه السياسي تبلور أثناء إقامته في الكلية المركزية في الجزائر العاصمة حيث التحق بالدراسات العليا في الفيزياء من عام ١٩٧٧ حتى عام ١٩٧٨ . تأثر كثيرًا بمالك بن نبى وأصبح ثنائي الانتماء : انتماء لجمعية العلماء وآخر لحزب الشعب الجزائري "كنت في البداية متأثرًا بأبي . كان قريبًا جدًا من بن نبى ومسالي حاج ، كان بين الاثنين . وقد علمني مبادئ ، وعلمني أن الإسلام شيء عظيم إذا كانت هناك دولة إسلامية . الإسلام كل متكامل . بعد ذلك ، فتشت في الكتب . كان ذلك عام ١٩٧٧ / ١٩٧١ ، وفي عام ١٩٧٧ حضرت جلسات بن نبى في العاصمة وبدأت أنظر إلى الإسلام ليس من منظور المشكلة من أجل الوصول إلى دولة إسلامية وإنما من منظور قضية حضارية . لقد ساعدني بن نبى كثيرًا . كان منهجه علميًا " .

وفى الكلية المركزية ناضل أنور هدام منذ عام ١٩٧٢ / ١٩٧٤ بصحبة تلمسانيين أخرين . كان معه على وجه الخصوص محمد ثابت أول وهو الذي تزوج من شقيقته .

وكان اقتناع أنور هدام وزملائه أن الطليعة وحدها هى الكفيلة بتحقيق ميلاد حركة أوسع ، ومن ثم فقد قرروا " إعداد نخبة وقاعدة شعبية " . ولعل الوصف الذي يورده أنور هدام لهذه السنوات يدخل فى إطار الأسطورة أكثر من الحقيقة . على الأقل فهو يدل على حالة فكرية ويرصد الظروف التى ظهرت فيها المقاومة الإسلامية فى الجامعات وفى الأحياء الشعبية " كانت لدينا مساجدنا المستقلة ، فى كل مدينة يوجد فيها جماعة من الشباب لإدارة شئون المسجد. ثم تبلورت الحركة . فأرسلنا بعضنا إلى الخارج للتخصص، ولذلك سافروا إلى السعودية ليتعلموا الشريعة. وكان لنا مساجد رائدة فى كل مكان . وبدأنا نتوغل فى مجال التربية ، وفى الجماعات كنا قد درسنا ذلك جيدًا . وكنا قد اخترنا طريق التغيير المتدرج . وما يجرى الآن هو بسبب النظام . فى حين أننا كنا نسير فى هدوء . كذلك تسللنا داخل السلطة ومختلف الوزارات لنحصل على معلومات من الداخل. كانت منظمة وطنية وهرمية ، لا شيء يحدث فى الجزائر بدوننا . كانت هناك دوائر اتصال . وفكرتنا الأساسية كما كان يقول بن نبى ، كانوا يخشون أن نجعل الفكر مكان الصنم " .

حصل أنور هدام على دكتوراه الدولة في الفيزياء كما حصل على منحة دراسية في الاتحاد السوفيتي ، ولكنه رفضها بناء على نصائح زملائه ، وقبل العمل في التدريس لمدة عامين ، وفي عام ١٩٨٠ ، قرر نهائيًا السفر إلى الولايات المتحدة حيث تمكن من تحويل المنحة الدراسية وهناك حصل على الماجستير فلم تسمح له ظروفه المادية بالحصول على TM مع أنه تم قبوله فيها . واكتفى بالتسجيل في جامعة إيوا حيث واصل فيها الدراسة حتى عام ١٩٨٥ . وقد سمحت له إقامته في أمريكا بالاحتكاك بمناضلين إسلاميين آخرين والاقتناع بتفرد الجزائري . " في الولايات المتحدة ، كنت على اتصال بحركات إسلامية عالمية وكنت عضوًا في حركة جمعية الطلاب المسلمين . وقد كان لذلك أهمية كبيرة في تكويني الفلسفي كما أقنعني بخصوصية القضية الجزائرية " .

فى عام ١٩٨٥ ، قطع هدام دراسته حتى قبل حصوله على PHD فقد كان المناضلون الذين دخلوا السجون على أثر أحداث الكلية المركزية عام ١٩٨٢ ، قد بدءوا يخرجون من السجن وأراد أصدقاؤه فى الجزارة تنظيم حركة ، وعلى أثر عودته إلى الجزائر حاملاً الماجستير في الفيزياء النووية عمل أنور هدام عامًا كاملاً في المركز العالى للبحوث . وقد كان هذا العمل الذي توج عدة سنوات من الكفاح ، مخيبًا لآماله .

" كنا نمثل نخبة البلاد ، تخرجنا فى الجامعات الأمريكية ، ولكن لم يكن هناك برنامج واضح . وقد عادت الأغلبية إلى الولايات المتحدة ، أو تقوقعت فى الجامعة". وهذا ما فعله أنور هدام حيث قرر أن يعمل فى التدريس بجامعة باب الزوار . ومنذ ذلك الحين لا يكف عن التصريح بأن البحث العلمى عنصر جوهرى لبرنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

وفى الانتخابات التشريعية فى ديسمبر ١٩٩١ ، فاز أنور هدام وأصبح تائبًا ، وعلى أثر انقلاب يناير ، لجأ إلى أوروبا ، ثم إلى الولايات المتحدة ، حيث كان يقوم بنشر بيانات باسم " الوفد البرلمانى الجبهة الإسلامية الإنقاذ فى الخارج " . ومنذ ذلك الحين ، لا يكف عن تشجيع الجهاد والنضال المسلح ويحاول الحصول على زعامة الحركة فى الخارج ، وهذا يفسر إلى حد كبير غلوه فى المطالبة بتنفيذ عمليات اغتيال لا يقرها عدد كبير من إدارة الحزب .

#### «تقنية» مناصرة

سبق أن أشرنا إلى نظرة السخرية التى ينظر بها التقنيون للتيوقراطيين ويطلقون عليهم صفة "الدراويش"، ولفظ "التقنيون "لا يدل هنا على عناصر إدارية يستعين بها الحكام السياسيون، وإنما يدل على أشخاص قامت الدولة على تكوينهم بهدف خدمة مشروع تنموى لا يؤيدونه الآن، ومن ثم انتظموا في "نخبة - مضادة " تسعى، باسم كفاءتها، إلى الاستئثار بقيادة شئون الدولة.

إذًا ، في مواجهة تقنية الدولة التي أحكمت قبضتها على القطاع الوطنى ، تقف نتيجة لذلك، " تقنية " مناصرة قادرة على منافسة السابقة في أرضها وتطالب بلائحة واعتراف سياسيين متوائمين مع ما تعتقده من تميزها الثقافي وفائدتها للمجتمع . ولكن ، على خلاف التقنيين في تصور "سان سيمون " ، فإن " التقنيين " الإسلاميين يهتمون أيضًا " بحكم الناس " اهتمامهم " بإدارة الأمور" ، وهم إذ يطمحون إلى ثورة

ثقافية تقنية يهتمون بضمان الإنقاذ الجماعي (الخلاص) للنفوس التي تسكن الجزائر، بمثل اهتمامهم بإنقاذ الجزائر من التخلف التنموي.

كان من المنطقى إذًا أن تجد معارضتهم للنظام الاجتماعى تجاوبًا من القطاع التجارى الخاص . فالواقع أن صغار وكبار التجار فى القطاع الموازى ، المعرضين للاضطرابات الإدارية سوف يجدون تبريرًا لصعودهم الاجتماعى فى الخطاب الاقتصادى الليبيرالى للجبهة الإسلامية للإنقاذ . إنهم يستمدون منه إدارة أيديواوجية من شأنها النيل من مكانة منافسيهم فى القطاع الحكومى . وبقدر ما يصبحون المولين الأساسيين للحزب، بقدر ما يصبح الحزب البشير بالليبرالية الاقتصادية ، بوضعه إلغاء الاحتكار على التجارة الخارجية على رأس برنامجه . بل أكثر من ذلك، ففى حين أن الميثاق الوطنى الصادر عام ٢٩٧٦ يصم القطاع الخاص "بالاستغلال" ، فإن الفلسفة الإسلامية ترد عليه اعتباره وكرامته ، وفى الوقت نفسه تسمح له بالتزود "بالتسامح" كما تصحح وضعه فى لائحة الاستثمار .

إن الانتخابات المحلية التى أجريت فى يونيه عام ١٩٩٠، ثم الانتخابات التشريعية التى أجريت فى ديسمبر عام ١٩٩١، كانت بمثابة تحكيم شعبى بين . التقنيين ونخبة الدولة . لذلك ، فبينما كان " التيوقراطية " ينظرون إلى الاستراتيجية الانتخابية التى انتهجها الحزب باعتبارها " تواطؤًا لا يغفر " مع النظام ، فإن التقنيين يرون فيها الوسيلة لتأكيد زعامتهم : " كنا نريد انتخابات بأى شكل ، لأن الظروف هى التى تخلق الزعماء ، وكان ينبغى علينا أن نثبت أننا نستحق هذه الزعامة . إن الشعب الجزائرى مطالب باختيار الزعماء الحقيقيين " ( أنور هدام ، أبريل ١٩٩٣) . ومن ناحية أخرى فإن حرصهم على التغلغل فى أجهزة الدولة ، لا يجعلهم ينادون ، على العكس من أصدقائهم " التيوقراطية " ، بقلب نظام الحكم ؛ ولكنهم يطالبون بإصلاحه. وهم فى هذا الصدد يفرقون بين لجان قانونية حقًا – لكونها مطابقة للدستور – لكنها غير شرعية – لأنها لا تصدر عن إرادة الشعب – وبين لجان شرعية . لذلك فهم لا يكفّون عن التنديد بعدم شرعية اللجنة العليا للدولة التى تشكلت على أثر استقالة شاذلى فى عن التنديد بعدم شرعية اللجنة العليا للدولة التى تشكلت على أثر استقالة شاذلى فى استمرار

النظام القائم . وهم بالتالى يؤيدون وجود أشكال التزام مناصرة ولا يهتمون كثيراً بالنظرية الإسلامية المصرية التى تقوم على التدرج ، وذلك بسبب الطموحات السياسية السريعة . فعلى النقيض من " الحكميين " المشايعين لسيد قطب الذين يرون أننا لا يمكن أن نبنى دولة إسلامية انطلاقًا من مؤسسات "كافرة " فإن " التقنيين " يؤمنون تمامًا بإمكانية التعامل مع المؤسسات القائمة وذلك بأسلمتها ، وفي حين يعلن "التيوقراطية" عداءهم للديمقراطية ، "مؤامرة الغرب واليهود لإفساد عادات المسلمين في الأرض " ، فإن التقنيين يحاولون "تأميم " مفهوم الديمقراطية (جعله وطنيًا) الذي سبق أن نظره محفوظ نحناح باسم " التيوقراطية" . من هنا كانت التعديلات الكثيرة التي أنجزها مرشحو الحزب ، " ورق نشاف " يوضع " بتصفية أو تنقية القوانين القائمة من خلال الشريعة "(۱) .

إنه تصور يعقوبى الشريعة الإسلامية ، مؤلف من اقتباسات عديدة من القوانين الغربية، هو الذى أفرز هذه الترضيات . ومن ثم كانت نيّة التقنيين فى حالة وصولهم السلطة ، فى استخدام الأطر الوظيفية العاملة حاليًا فى الدولة .

ويرفض التقنيون أيضًا المطالبة بإقامة دولة حكمية لأن ذلك لو تحقق فسيتبعه إعادة النظر في معرفتهم وخبرتهم عن طريق هيئة العلماء المكلفة بالحكم على جواز أو عدم جواز قراراتهم ، كل ما هناك أن التقنيين يدعون إلى تقسيم العمل بوضوح: "المهام السياسية توزع طبقًا لقدرات كل شخص . أما المتمكنون من المعلومات الدينية المحضة فيكونون مكلفين بمراقبة تطبيق الشريعة ويتولون الشئون التعليمية والتربوية والأخلاقية في المجتمع" . إنهم على غرار أخوالهم المصريين المنتمين لبعض العلماء واجمعية الإخوان المسلمين في مصر، يحاولون طبقًا لمنطلق المشاركة، تطويع الحركة الإسلامية الجزائرية للفعل السياسي الحديث . وعن طريق تجنيد دائم للقاعدة يجعلون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ منظمة تهدف إلى تحقيق الاستيلاء على السلطة .

<sup>(</sup>١) لقاء مع أحد رؤساء المجلس الشعبي في ولاية تيباسا في توفمبر ١٩٩٢

إن الوضع الطبقى للتيوقراطيين والتقنيين يفسر إلى حد كبير أنماط الفعل السياسى المختلفة المطروحة . ففى حين تتجه طموحات التقنيين إلى داخل جهاز الدولة الوطنى المحظور عليهم ، فإن التيوقراطية وهم يستغلون المزج الذى تحدثه السلطة بين مفهومى الدولة والوطن، يعبرون عن رفضهم الدولة عن طريق نوع من الشك أو الريبة نحو الوطن ، ذلك المفهوم المستورد من الغرب ، فهم يرون أنه يدعو إلى التمزيق المعرقى الذى يتعارض مع عالمية الإسلام . ومع كل فإن الفريقين يجتمعان على رأى واحد فيما يختص بالخصوصية الجزائرية التى يجعلونها نصب أعينهم ، وهم فى ذلك يخضعون لمتطلبات الاندماج فى الخط الذى سار عليه " أسلافهم الأمجاد " .

### نخبة الإسلاميين والسيطرة على المجتمع الحضرى

التمييز بين إعادة النزعة الإسلامية "عن طريق القاعدة "وإعادة النزعة الإسلامية "عن طريق القمة"، أو الفارق بين ولاة العمل الاجتماعي وولاة العمل السياسي ، كل ذلك لم يستطع أن يأخذ في الاعتبار تنوع التمثيل القائم في مختلف الجماعات المتعايشة داخل الحركة الإسلامية الجزائرية ، هذه الجماعات المختلفة وبخاصة " التقنيون " ، من ناحية ، وأنصار الحكومة الإلهية (الحكمية) من ناحية أخرى ، تؤثر في الواقع على القاعدة وعلى القمة . وهي جميعًا مهتمة بالعمل السياسي والعمل الاجتماعي سواء بسواء . وكل منها أيضًا حريص على أن يجعل من التحريك الشعبي "الذراع المسلحة" لتحقيق مطالبها . وبالتالي فإن الحد الفاصل يتجلى تبعًا لطريقة تقبل الجماعة للدولة ، التي هي في نظر بعض الجماعات قابلة للإصلاح ، وفي نظر الأخرى (على المدى الطويل وفي الصورة التي هي عليها حاليًا ) مدعوة إلى الاختفاء .

والجبهة الإسلامية الإنقاذ ، حينما تجمع بين أساليب منظمة وشرعية ذات طابع تقليدى ، وبين أساليب منظمة وشرعية من النوع الحديث ، فهى ليست حزبًا ، وليست جمعية ، وإنما هى جبهة . فعلى نسق جبهة التحرير الوطنى ، فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هى فى الوقت نفسه بنية سلطة وبنية أيديواوجية تضم مجموعات سياسية مختلفة ومجموعات اجتماعية مختلفة . ولما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ثمرة وفاق بين حزب وأطر ، وبين حزب وجماهير ، فهى منذورة بالكامل لهدف الاستيلاء على السلطة .

هذه التركيبة أو هذه التوليفة هي في الواقع ، خلال فترة شرعيته ، كانت مثار ازدهار الحزب الذي تجاوز الحدود الجزائرية ،

وعن طريق العمل على نشر تعليم "أخلاقى "، تشغيل شبكات من التضامن وتكوين آلة سياسية فعالة إلى حد كبير، بدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في عيون المهمشين بوصفها المنظمة الوحيدة القادرة على تحقيق الفعاليات اللازمة للمنظمة، وللدفاع عن الفئات الاجتماعية المعارضة.

## عرض سريع للسوسيولوجيا الانتخابية للجبهة الإسلامية للإنقاذ

من خلال تحليل النتائج الانتخابية التى حصل عليها الحزب فى الانتخابات البلدية والإقليمية فى ديسمبر ١٩٩١ ، يمكن أن نأخذ فكرة عن الانتشار الجغرافى والاجتماعى للجبهة الإسلامية للإنقاذ .

فالانتخابات المحلية التى أجريت فى يونيو ١٩٩٠ فى المجالس الشعبية البلدية ، والمجالس الشعبية فى الولايات ، تمت عن طريق الاقتراع النسبى بالأغلبية . أما النتائج التى قدمتها وزارة الداخلية ، فهى لم تعرض سوى النتائج العامة التى حصلت عليها الأحزاب المتنافسة ؛ أما حجم الأصوات على المستويات المحلية والإقليمية فلم يتم إذاعته . فقط عدد المقاعد التى حصلت عليها كل قائمة متنافسة فى كل منطقة انتخابية ، هو الذى تم إعلانه . وبشكل رسمى فقد حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على ٢٥ , ٤٥٪ من الأصوات الصحيحة ، محققة بذلك فوزًا كبيرًا على منافسها وهو جبهة التحرير الوطنى التى لم تحصل إلا على ١ , ٢٨٪ من الأصوات .

مع الاقتصار على توزيع المقاعد التى حصلت عليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإن البيانات المعلنة تثبت أن الحركة الإسلامية ظاهرة منتشرة على المستوى الوطنى بغالبية كبرى في الحضر.

ولكن باستثناء معاقل جبهة التحرير الوطنى ( فى ولاية الطرف فى أقصى الشرق، وبنسبة أقل فى المقاطعات الريفية فى إقليمى جيلما وسوق أهراس) والمناطق التى ما تزال العصبيات قوية فيها ، فإن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعد ممثلة على مستوى البلاد .

والحقيقة أن التصويت لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يعد رفضاً للحداثة ، بل بالعكس فهو ، في مجملة ، أحد أساليب الدخول في الحداثة . فمن خلال التصويت للجبهة ، التقى الحضريون القدامي والجدد على هدف واحد وهو منازعة جماعات قادة المناطق الحضرية والمواقع الاجتماعية . وعن طريق تنفيذ ونشر بعض أساليب الهوية الجديدة (أسلوب الزي ، كتابة أسماء المدن على لوحات "إسلامية"، ملء قارعة الطريق في أوقات الصلاة ، إغلاق دور السينما ومحلات بيع الخمور التي تحولت إلى أماكن العبادة ، استعمال مكبرات الصوت في التبليغ ) واختراع نوع من الثقافة التحتية المعارضة ، مما يهدف إلى توحيد وتدعيم عناصر متنافرة ، نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إحياء وتنشيط أماكن اللقاءات القديمة (بخاصة المساجد والأسواق) لقد أعادت الجبهة للمدينة " الإسلامية " طابع المركزية التي كانت تنازعها عليها ، بالرغم من الاستقلال ، المدينة " الأوروبية " ، وأضفت على المدينة دور لمّ الشمل والتوحيد الذي المناطعات وضع لافتات تثبت أن هذه مقاطعة مسلمة . وطلبنا تثبيت هذه اللافتات على طريق المطار . هذا أقل شيء ينبغي عمله لنبين للآخر مدى التغيير الذي طرأ . لقد طريق المطار . هذا أقل شيء ينبغي عمله لنبين للآخر مدى التغيير الذي طرأ . لقد أردنا أن نبرز الاختلاف بين الولاية القديمة والجديدة . هذا أقل ما يجب " .

ومن الجدير بالذكر ، أن التراجع الذي سبطته الجبهة الإسلامية للإنقاذ في انتخابات ١٩٩١ (١) لا ينبغي أن نبالغ في تقديره . أولاً ، لأنه بالنسبة لانتخابات ١٩٩١ ، فإن انتخابات ١٩٩١ شهدت أحزابًا إسلامية لم تكن موجودة في العام السابق فإن انتخابات ١٩٩١ شهدت أحزابًا إسلامية لم تكن موجودة في العام السابق (مثل حركة حماس بزعامة محفوظ نحناح الذي حصل على ٢٠٠٠, ٢٠٠ صوت بنسبة ٥٣,٥٪ من الأصوات الصحيحة) وحركة النهضة الإسلامية بزعامة عبد الله جاب الله (التي حصلت على ١٥٠٠,٥٠٠ صوت ، بنسبة ٢,٢٪ من الأصوات ) وقد أهدرت هذه الأحزاب الجديدة عددًا كبيرًا من الأصوات التي كانت ستؤول إلى الجبهة الإسلامية الإنقاذ ، في حالة عدم وجود هذه الأحزاب . نضيف إلى هذا السبب سببًا آخر ، فوو أنه في انتخابات ١٩٩٠ ، كان يحق للناخبين انتخاب أحد أفراد أسروه ،

<sup>(</sup>١) فقد الحزب أكثر من مليون صوت بالنسبة للانتخابات في يونيو ١٩٩٠

وقد سقط هذا الحق فى انتخابات ديسمبر ١٩٩١ . مما قد يكون قد "حول" بعض أصوات الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن طريقها . وأخيرا ، ففى انتخابات ١٩٩٠ ، وهى أول انتخابات حرة فى تاريخ الجزائر ، كانت نسبة المشاركة الرسمية فى الانتخابات ٢ , ٦٥٪ ، فى حين أن هذه النسبة هبطت بشكل واضح عام ١٩٩١ (٤١٪ ممتنعون) . ومع ذلك ، فمع ٧٧ , ٧٧٪ من الأصوات الصحيحة المشاركة فى الدور الأول من انتخابات ديسمبر ، و ١٨٨٨ مقعدًا من بين ٤٣٠ مقعدًا (فى مقابل ٢٥ مقعدًا لجبهة القوى الوطنية و ٢٦ مقعدًا لجبهة التحرير الوطني ) استمرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى تقدمها باعتبارها أول قوة سياسية فى البلاد . يدل على ذلك الانتشار الجغرافى للحزب ، الذى استطاع ، بالنسبة انتائجه فى يونيو ١٩٩٠ ، أن يكتسح معاقل جبهة التحرير الوطنى ( وخاصة فى الجنوب ) ويحقق اختراقًا فى القبائل ، حيث جاء مرشحوه بعد مرشحى جبهة القوى الاجتماعية مباشرة فى بعض الولايات .

وبصفة عامة ، إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فى فترة شرعيتها ، أثبتت وجودها الطاغى فى المراكز الحضرية الكبرى وفى المدن المتوسطة وضواحيها القديمة ، فقد كانت الجبهة أيضًا موجودة بشكل واضح فى المناطق غير المأهولة بالسكان والمناطق التى قضى الاستعمار على بنيتها الاجتماعية .

كذلك فقد حققت الجبهة نتائج خففت من الفوارق بين: مدينة وقرية ، وأحياء غنية وأحياء غنية وأحياء غنية وأحياء فقيرة ، تلك الفوارق التي لوحظت في الانتخابات المحلية في يونيو ١٩٩٠ . هذا الطابع الدّامج للطبقات عند الجبهة جعلها تشعر بقوتها الوطنية ، تأكد حينما طالبت بإجراء انتخابات رئاسية ، وهي السبيل الوحيد الذي يفتح لها أبواب السلطة الحقيقية .

مجمل القول ، هذه التركيبة الاجتماعية غير المتجانسة هي التي أضفت على الجبهة طابعها المزدوج كحركة اجتماعية ، أي تعبير عن الفئات الاجتماعية المقهورة ، وكحزب حديث، أداة ارتقاء نخبة تبحث عن شرعية شعبية . ومن ثم ، كان التناقض الظاهر بين الخطاب الراديكالي وأحيانًا العنيف، المفوض التعبير عن مطالب الحركة الاجتماعية - ذلك الخطاب الذي سيمد الحركة بجانب كبير من أعوانها وشرعيتها وبين المواقف السياسية المحددة ذاتيًا والمستهدفة للمحافظة عليها داخل لعبة دستورية تضمن البقاء القانوني للحزب والوضوح السياسي للقادة .

## جهاد سياسى ووظيفة قبلية

من الجدير بالذكر ، أن انتفاضات الأحياء التي نتجت عن انقلاب يناير ١٩٩٢ ، لم يكن عملاً منسقًا ومدروسًا ، بل انطلق في الحقيقة بعيدًا عن أي توجيه من جانب الحزب . إن انتفاضات باب الواد في فبراير ١٩٩٢ كان هدفها الأساسي في الواقع هو الدفاع عن الحي (houma) ضد تعديات الدولة المثلة في " الخوذات الزرقاء " وفرق مكافحة التمرد .

وقد انتشرت ظاهرة الاهتمام بهوية الحى ، بشكل خاص من أجل الحد من أخطار تدخل قوات الأمن ، لصالح القتال المسلح الذي يقوده "أمراء" قرنوا أسماءهم بأسماء الأماكن التي يقيمون فيها : محمد ليفيللي ، جعفر جولي ، أحمد تياريه .

لقد بسطت الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيطرتها في المناطق التي لا تهتم بالسياسة ، أما القطاعات المسيسة والنقابات ، والمنظمات اليسارية ، والمنظمات البربرية ، فهي وحدها التي تقاوم المد الإسلامي .

واستجابة لرغبة القادة في كسب وتحريك قاعدة شعبية، شكلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ منظمة هرمية ، تبدأ من القمة إلى القاعدة ، جاءت بنيتها على نسق الإدارة الوطنية .

أما إدارة الحزب ، فإن قراراتها تكون بالأغلبية . وهي تتكون من لجنتين : مجلس الشورى والمكتب التنفيذي .

المادة ٣٢ من اللوائح التأسيسية الحزب، فإن المؤتمر، الذى لم يعقد على الإطلاق، ينبغى أن يعقد كل ثلاث سنوات ومهمته انتخاب أعضاء مجلس الشورى الوطنى الذى يضم من بين أعضائه رؤساء المكاتب التنفيذية الإقليمية. ويوصفه اللجنة العليا الحزب، كان مجلس الشورى لم يكن يضم، حتى مؤتمر باتنه، سوى خمسة وثلاثين عضوًا مؤسساً. ومع ذلك فقد تم توسيعه بحيث أصبح يضم المسئولين المحليين الحزب منذ شهر أغسطس ١٩٩١.

أما المكتب التنفيذي ، المنبثق عن المجلس الاستشارى ، فقد كان يتألف من حوالي عشرة لجان ( وهي مقسمة إلى أقسام ) موزعة على أعضاء مجلس الشورى ،

أما البنى المحلّية الإقليمية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فقد جاءت نسخًا من البنية الوطنية ، وتمارس وظيفة " التمثيل الجغرافي " بقدر ما هي " تمثل الوحدة الوطنية وتمثل مجموع الطبقات الاجتماعية الجزائرية " .

وكما أن قادتها المحليين يحملون ألقابًا عسكرية ، وقد تمكنت الجبهة سريعًا من تشكيل هذه البنّى المحلّية بفضل نسيج المساجد والشبكات السّرية الموجودة قبل مولد الجبهة .

### نشر الأخلاق الحميدة:

" التصويت لصالح فيس<sup>(۱)</sup> ، تصويت ضد "إبليس " هذه العبارة الرجيمة تلخص جوهر الرسالة السياسية المعلنة من الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر ١٩٩١ .

والجبهة الإسلامية للإنقاذ تجعل من "فساد العادات " جواد معركتها الرئيسى . وهي ترجع الممارسات " التغريبية" ، كما تسميها ، إلى الجماعات الحاكمة التي استوردتها من الخارج . ولإصلاح هذا الوضع ، تقترح الجبهة نشر الأخلاق الحميدة التي تقوم على مبدأ المسئولية . وزعماء الجبهة لا يحاولون أن يعدوا الناس بجنة أرضية ، ولكنهم يركزون على أهمية العمل في هذه الدنيا . وبذلك يصبح كل إنسان أمام تحد يتولى فيه أمر قدره .

وعن طريق قمع الرغبات ، وتحويل الحرمان إلى فضيلة ، فإن زعماء الجبهة يجعلون من أنفسهم رسل نوع من " البروتستانتية " التى تتيح لمريديها التغلب على قلقهم واضطرابهم ، وفي الوقت نفسه تقنعهم بفائدتهم الاجتماعية . فبالثناء على أهمية العمل وعلى قيمة الإنسان ، يمكن لهذه الأخلاق الحميدة التطهيرية ، بصفة عامة ، أن تسهل عملية الانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد على العائد إلى اقتصاد السوق .

(١) Fis الحروف الأولى بالفرنسية للجبهة الإسلامية للإنقاذ .

وأيًا كان الأمر ، فإن اعتناق الأيديولوجية الإسلامية ، يتيح للمهمشين تحقيق صورة مشرقة لأنفسهم . فهذه الأيديولوجية تنتزعهم من العزلة ، وتضعهم في رباط اجتماعي ، وترقى بهم إلى درجة هوية فردية . يشهد بذلك اعترافات العديد من الأفراد الذين عادوا للإسلام حديثًا ، الذين يرون أن " البعث الإسلامي ، بعد قرن من "الفوضي" ( ترجع أغلبها إلى إدمان الخمور ) جاء ليحقق الاستقرار الطبيعي والمتناسق : "بدأت أرتدى الحجاب على أثر حلم رأته إحدى صديقاتي . كان حلمها يمثل جهنم ، كانت تلك النهاية [...] كأنما هو يوم الحساب . قبل ذلك ، لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا . ولكن منذ ذلك الحلم بدأت أفكر في ارتداء الحجاب " ( لقاء في الجزائر العاصمة في يناير ١٩٩٣ مع ليلي ، وهي سكرتيرة مطلقة ، من مواليد ١٩٥٣ في مليانا ) .

إن المتناقضات التى يعبر عنها أفراد يخضعون لازدواجية المرجعية الغربية والإسلامية يتمثل فى الغالب فى الشعور بالذنب وبخاصة فى موضوع الجنس . لذلك فإن الخطاب القامع جنسيًا الصادر عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وبخاصة الموجه للفتيات ، يتيح لهن السمو بغرائزهن . وهن يرين فى الحجاب نوعًا من الملاذ الذى يبدد شعورهن بالذنب . ذلك أنهن يعتقدن أن "غوايتهن " للآخرين شيء "مدنس" . "حينما كنت صغيرة ، كنت أرتكب الحماقات. وإذا كنت أرتدى الحجاب ، فذلك نوع من الندم " (ليلي) .

أما الفتيان الذين يستشعرون القمع الجنسى بطريقة أعنف ، فإنهم يجدون في الصلاة وفي مقاومة الاختلاط الملطف الوحيد لتمزقهم . "في الماضى ، كنت أقوم تقريبًا بما يقوم به الكفار . نعم لذلك فأنا أعترف بأننى دخلت في دين جديد . بسبب الحماقات التي ارتكبتها ، وأطلب من الله أن يغفر لي . " ( لقاء في الجزائر في يناير ١٩٩٣ ، مع محمد، وهو سكرتير في شركة أدوية . ومناضل من الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، أعزب ، من مواليد ١٩٥٩ ) .

وبتحقيق طهارة النفوس ، تقترن طهارة الأجساد التى تتخلص من أدرانها وخطاياها خمس مرات في اليوم طبقًا لنظام ثابت ،

وكثمرة لمفهوم مثالى ، فإن الدولة الإسلامية تصبح ، منذ ذلك الحين ، وكأنها وسيلة لتحقيق وعود المساواة الخاصة بالاستقلال . "حينما يتم تطبيق الشريعة ، ستكون هناك عدالة . وهذا هو المهم . مما يسعد الإنسان أن يلتقى بأناس شرفاء .

أناس لا يسرقون ، في حين أن ما نراه يحدث الآن ، هو بحق الكارثة . فمثلا علبة السجائر التي تساوى عشرة دنانير ، البائع يطلب فيها خمسة وعشرين . هذا الرجل لو عرف حقيقة الإسلام وحقيقة الشريعة ، لا أظن أنه كان سيبيعها لي بخمسة وعشرين دينارًا " ( فريد ) .

إن انتشار مثل هذه الأخلاق الحميدة سيكون له تأثير كبير على تراجع معدلات الجريمة، ويسهم في إعطاء سكان الأحياء الشعبية الشعور بالأمن والسلام المفقودين.

وإذا كانت جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقوم بهذه المهمة قبل ميلاد الحزب ، حيث كانت تحارب إدمان الضمور والمخدرات والفساد ، فإن عمليات " نشر السلام والأمن في الأحياء ترجع بالفعل إلى أواخر الثمانينيات" . كانت الأحياء لا تختلف عن أحياء باريس من حيث انتشار الجريمة والاعتداء على المارة حتى في شهر رمضان ، والشرطة لا تستطيع شيئًا مع هؤلاء المجرمين . كانت مافيا بمعنى حقيقى . ثم جاءت جماعة الأمر بالمعروف واستخدمت مع هؤلاء العصاة أسلوب الترغيب والترهيب . فيأخذونهم بالرفق في بادئ الأمر ، ثم يحذرونهم مرة ومرة . وفي النهاية يقواون لهم " هذه فرصتكم الأخيرة وإلا اقتدناكم إلى الشرطة " .

إن فرض احترام النظام والأمن يمكن اختصاره في عبارة "لا يجوز " التي انتشرت على جميع مستويات الحياة في الحضر . وهكذا فصبيحة انتخابات يونيو ١٩٩٠ قام المجلس الشعبي المحلى في مدينة تيباسا بمنع الرجال من ارتداء الشورت في الشوارع ، وكذلك في حوران ، حيث منع تنظيم مهرجان للموسيقي الخليعة . ومع ذلك فإن هذه الإجراءات كانت تتم بشيء من المرونة حتى لا يصدم الشباب مع استعمال القوة المفيدة ، وفي مقابل التجاوز عن بعض هفوات مافيا الأحياء في مقابل الحصول على مساعدات مالية سخية .

وهكذا تحولت الأحياء في المدن الكبرى إلى " جمهوريات إسلامية " صفيرة حقيقية مستقلة .

ولكن أمام التحدى الذى كان يتمثل فى عبء الانتقال من المجتمع الريفى إلى المجتمع الدي غالبًا ما يدع الفرد وحيدًا مع نفسه ، فإن العديد من الجزائريين من أصول مختلفة يشعرون فى واقع الأمر بحاجتهم الملحة إلى ركائز أسرية ،

وفى الوقت ذاته تتوافق مع الظروف الجديدة التى تواجههم . إن الإسلام يقدم لهم فى هذا الصدد همزة الوصل بين التقاليد والحداثة .

ويتيح لهم فرصة استكشاف حياة اجتماعية وسياسية كفيلة بتجاوز التوترات بين ما هو جماعي وما هو فردى . إن الإسلام ، إذ يقدم للمسلم قواعد جديدة للسلوك الجماعي، فإنه يحطم عزلة النُّبْذ ، ويعطى الشباب صورة مشرقة عن أنفسهم . وهو باستكشافه لبروتوكولات دينية تولى ظهرها للممارسات التقليدية العتيقة - مثل ارتداء الـ haik الخاص بالأمهات والجدات وبجعل مكانه حجاب الفتيات - مع إضفاء الشرعية عليه ، فإن المناضلين الإسلاميين بذلك يقومون بعملية " تجديد " ديني واجتماعي أيضًا ، أنهم يؤولون من جديد الدور الاجتماعي لأشياء بطل استعمالها لكي تجاري دينامية الحياة العصرية الجديدة ، هذا النوع من التفنن الذي ينعكس على ما يخص الجسد ، وبالتالي على المرأة وعلى الجنس ، يتيح للأفراد الفرصة لاحتلال مكانهم في النظام الاجتماعي الجديد . وبذلك نجح بعض الشباب من الأجيال الحديثة في استئناس النموذج الأبوى للتخلص منه بصورة أفضل ، في حين التزمت بعض النسوة ، في الظاهر، بضيغوط النظام الذكوري لكي تتحرر منه بشكل أفضل: " نعم للمرأة المتحررة ، ولا للمرأة المتمردة " ( عنوان مقال بالفرنسية في العدد الثاني عشر من صحيفة المنقذ ) . وبدلاً من فرض الحجاب بالقوة ، فارتداء الحجاب قبل أن يصبح رد فعل عام ضد " تغريب " العادات ، يمكن أن يمثل إحدى وسائل التكيف مع المشكلات التي تنتج عن التحول إلى المجتمع الحضري . ففي الريف ، حيث المرأة لا تصادف في طريقها رجالاً ، فهي لا ترتدي الحجاب . أما في الوسط الحضري ، فإن الحجاب يسمح للمرأة بارتياد الأماكن العامة ( كالجامعة ، ومكاتب العمل ) لذلك ، فإن بعضهن ، بدلاً من الرجوع إلى التقاليد واستعمال الـ haik الذي كانت تستعمله أمهاتهن ، ارتدين الحجاب على الطريقة الإيرانية(١).

<sup>(</sup>۱) في هذا الموضوع انظر: توليفور جول ، مسلمات وعصريات: المجاب والحضارة في تركيا ، باريس ، لاديكوفيرت ، ١٩٩٣ .

"أسلمة الحداثة ، لا تحديث الإسلام " هذه العبارة تدل بوضوح على أن الحداثة التى يسعى إليها الإسلاميون هى حداثة تتمسك " بالاستقلالية والتفرد " ، ولكنها لكى توفق بين الهوية العربية الإسلامية وبين التقدم التقنى ، تصادف بعض الصعوبات الجمة بالنظر إلى عنف التوترات الموجودة بين تأكيد الفردية والولاء الجماعى ، إن جنوح بعض الشباب المهمش إلى العنف ، لا يدل على رفض الحداثة ، وإنما هو نتاج هذا الوضع . إن الاحتمال ضئيل في أن يتمكن الإسلام في يوم من الأيام من إلغاء المسافة بين مشروعه الجماعى ( الذي يخص الأمة والجماعة ) وبين الخفقات الفردية عند المؤمنين ، وذلك دون إقامة نظام سياسي متحكم . ولكن ، أليس العنف الذي يسم العلاقات الاجتماعية في الجزائر يعبر عن آخر مراحل المقاومة التي يبديها المجتمع التقليدي ، قبل ظهور مجتمع حديث يبرز فيه الفرد بوصفه مواطنًا ؟

#### طرق العودة إلى الإسلام

إن مسالك العودة إلى الإسلام ، وقد حفرت بعمق فى التجارب والخبرات العائلية والتربوية والاجتماعية المتفردة ، فهى لا تمضى فى اتجاه واحد ، ولهذا السبب ، فهى أيضًا لا تقرأ فى يسر وسهولة إلا بالغوص فى حميمية الحياة والانتظارات والتوقعات والانتكاسات والالتزامات التى مر بها من خبروها وساروا فى دروبها . وحسين ومصطفى مثالان على ذلك .

#### استعادة الشعور بالاحترام

عاش الشاب حسين تجربة العودة إلى الإسلام وهو في سن المراهقة . ولد عام ١٩٧٠ في حي شعبي في العاصمة . كان جدًاه لوالده فلاحين متواضعين يفلحان الأرض ويربيان الماشية في إقليم جيجيل اjiel . أثناء حرب الاستقلال ، كانا يزودان المجاهدين بالمؤن . ولد الأب ١٩٤٢ واستقر في الجزائر عام ١٩٥٤ ، بعد أن هجر قريته التي ولد فيها . عمل في البداية مرءوسًا في وظيفة في القطاع العام ، قبل أن يلحق بأحد المطاعم ، ثم عمل سائقًا لسيارة أجرة . واستطاع أن يلتحق بالدراسة مساءً مما ساعده على تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة وقشور من اللغة الفرنسية . في ١٩٦٧ وهو في سن الخامسة والعشرين تزوج من فتاة من إحدى القرى القريبة من قريته جاءت إلى العاصمة في عام الاستقلال . كان أبوها قد عاد من فرنسا بعد دراسة المحاسبة وانخرط في جبهة التحرير الوطني في مقاطعة جيجيل حيث عمل محاسبًا نظرًا لتمكنه من اللغة الفرنسية . في ١٩٦٨ ، رزق بأول مولود وهو طفلة هي الأن ترتدى الحجاب بعد أن انتهت من دراستها العلمية ، وهي بلا عمل بالرغم من حصولها ترتدى الحجاب بعد أن انتهت من دراستها العلمية ، وهي بلا عمل بالرغم من حصولها

على الشهادة . وكان حسين المولود الثاني . وكان الثالث طفلة ولدت في عام ١٩٧١ ، التحقت ، بتأثير حسين بالدراسات الإسلامية ، وهي ترتدي الحجاب أيضًا . ثم رزق الأب بابن ثان عام ١٩٧٢ قطع الدراسة الإعدادية ، وعمل في قطاع صناعة الملابس قبل أن يلتحق بالجيش حيث أدى الخدمة العسكرية ، وهو، وإن لم يكن يرتدى القميص على خلاف حسين ، متعاطف مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وقد رزق الأب بعده بستة أبناء آخرين ، أولهم في عام ٧٤ ، درس الإدارة والقانون واشترك في النضال في صفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو يرتدى القميص. أما الثاني الذي ولد عام ١٩٧٥ فقد ترك المدرسة ليلتحق بعمل في مجال صناعة الملابس ، قبل أن يعمل في تجارة الحقيبة ( الشنطة) وهو يتمسك بانتمائه للجبهة الإسلامية للإنقاذ مع أنه لا يلتزم بالمظهر الخارجي . أما الثلاثة الآخرون الذين ولدوا في ١٩٧٨ ، ١٩٧٩ ، ١٩٨٧ تباعًا ، فهم على التوالى في الفرقة الخامسة والثامنة والتاسعة . والثلاثة يصومون رمضان . أما أخر الأبناء العشرة فقد ولد عام ١٩٨٧ وهو مصاب بتخلف عقلى ، لم يتمكن أهله من إلحاقة بمدرسة متخصصة. ويعيش أفراد الأسرة الاثنا عشر في شقة من حجرتين استأجرها الأب منذ عام ١٩٦٢ بمائتي دينار في الشهر . ولكن ، عائلة عم حسين ، وهي تتكون من سنة أفراد ، ظلت تشاركهم الشقة لمدة أحد عشر عامًا ، وكان لابد من الصبر وقوة التحمل وأحيانًا روح الدعابة لاحتمال الضجيج والإزعاج . وإذا كان البيت مزودًا بالماء الجارى فإنه ليس به هاتف بالرغم من كثرة الطلبات المقدمة . ويبلغ دخل الأسرة الشهرى بين عشرة وخمسة عشر ألف دينار حسب راتب الأب . ويتقاضى حسين راتبًا بسيطًا ، ثلاثة ألاف دينار في الشهر ، من إحدى دور النشر للكتب الإسلامية .

ويحتفظ حسين بذكرى السنوات الصعبة في طفولته: "النشأة في حي شعبي الس بالأمر الهين . كانت لنا عادتنا وتقاليدنا ، منها أن المرأة لا تتحمل عبنًا . فكنت أقوم بنفسى - بالإضافة إلى دراستي ، بجميع المشتروات الخاصة بالبيت "(١) .

وما يزال حسين يتحسر على أيام القرية التى ظل حتى سن السادسة ينتقل إليها لزيارة أجداده خلال العطلة المدرسية . وهي ذكرى تقترن دائمًا بالحنين ، "كل شيء نظيف ، واضح ، أصيل ، كنت استيقظ في الصباح قبل شروق الشمس .

(١) لقاءات في العاصمة ثم في باريس بين نوفمبر ١٩٩٢ وديسمبر ١٩٩٤

وكان عند جدتى أبقار ، فكانت تعد لى أكوابًا كبيرة من اللبن . وكنت أزور سكان القرية . كنا نصطاد السمك معًا ، وكنا نذهب فوق البغال لإحضار الماء . وكنا نتسابق في الطريق . وكنت شديد الارتباط بعمتين لى كانتا تعيشان هناك ، إحداهما كان لها ابن في مثل عمرى ، كنت أقوم بأشياء كثيرة في الريف " .

والحقيقة أن عائلة حسين لم تكن مهيأة لكى تعيش الانقلاب الذى يمثله الانتقال المفاجئ من الريف إلى المدينة . لذلك لم يكن حسين راضيًا بذلك ، وكان يحاول أن يكيف نفسه مع المحيط الجديد الذى لا يفهم قواعده وعاداته . " فى الريف ، البيوت معزولة ومتباعدة. حينما يمر المرء بالقرب من امرأة يخفض كل منهما رأسه . فلا تظهر المرأة لأى أحد . اقد احتفظت القرية بالعادات الإسلامية . " ومع ذلك ، فإذا كان حسين يحتفظ بذكريات الريف ، فقد أصبح يحمل قيمًا حضرية تجعله يصطدم ببعض العادات القروية . " بعض العادات الريفية ليست إسلامية . فمثلا ، فى أفراح الزواج ، يقوم بعض العجائز بالعزف على الناى وبق الطبول ، وترقص النسوة . وهذا ليس من الإسلام فى شىء " . وعلى شاكلة إخوتهم الكبار ، أراد حسين ورفاقه أن يفرضوا بعض العادات على المجتمع الريفي الذى خرجوا منه وفقدوا الكثير من ملامحه . " منذ عام ١٩٨٥ ، انقطعت هذه العادات لحسن الحظ. فقد أصبح لجماعات المساجد نفوذ كبير فى القرى . فالآن ، الذين يريدون إحضار الموسيقيين عليهم أن يدفعوا الغرامة المسجد . وأسرتي فالآن ، الذين يريدون إحضار الموسيقيين عليهم أن يدفعوا الغرامة المسجد . وأسرتي شيئًا فشيئًا إلى الإسلام وتحاول أن تسير في الطريق القويم " .

والتحق حسين بالمدرسة في سن السادسة ، وتعلم العلاقات الاجتماعية الخاصة بالحضر. فبدلاً من الود والصفاء في الريف ، وجد العنف في المدينة ، وأصبح حسين زعيم عصابة . " عرفت في المدرسة أولاداً أكثر منى قسوة ووحشية . كنت قد تعلمت القسوة ، لأن في الأحياء الشعبة هناك كبار يسرقون ويقتلون ، أما أنا فكنت قاسيًا تقريباً . كنت أمارس الكاراتيه في الريف وكنت أغلب أصدقائي ، وفي المدرسة صادفت من هم أقسى منى . وقد سرقوا منى قلماً فثارت ثائرتي ، وكونت عصابة من اللصوص وقررنا أن نسرق ، كانوا يسرقون ويحضرون لي الحصيلة . وكنا نتقاسمها في نهاية كل شهر " .

ويذكر حسين تلك الفترة على أنها زمن " الإجرام " . في حين كانت أسرته أسرة "محترمة" . كان يرتكب الجرائم وكان من المكن أن يظل هذا العار لاحقًا به إلى الأبد . كذلك فقد بدأ يؤمن أنه يسعى نحو الضياع . واتضح له جليًا أن عالم القرية كان من المكن بكل تأكيد أن يحميه من مثل هذا الضياع . " في الريف ، كنت أشعر أني في مكان أمن . كان من الصعب على المرأ أن يسرق أو أن يخلق مشاكل ، لأن الناس جميعًا يعرف بعضهم بعضا ." وجاءته الهداية على يدى معلم للغة العربية لعب دورًا رئيسيًا في " تحوله إلى الإسلام . "كان المعلم إذا حان وقت الصلاة يوقف الدرس ويعلمنا الصلاة ، وهذا ما ينبغي أن يكون في المدرسة الإسلامية . لقد تأثرت كثيرًا لدرجه أنني بدأت أصلى " .

زودت التّوية حسين بمعايير جديدة جعلته ينظر لما حوله نظرة جديدة . أدرك أن اللصوص لديهم عذرهم ، لكن كان من الممكن أن يعملوا في تجارة الحقيبة ليكونوا في سلام مع خالقهم ، ثم وجد علاقة سبب ونتيجة بين حماسته الدينية ونجاحه في الدراسة ، لقد أصبح الثاني على أقرانه في الفصل ، وقليلاً ما يذكر حسين أباه . وكان يأسف لأنه لم يهتم بتعليمه أمور الدين ، لكنه يتحمس وينفعل لذكرى الرجال الذين تركوا أثراً في حياته الأولى ، مثل معلم اللغة العربية ، وخاله الذي كان يصحبه إلى شاطئ البحر ، كان يلاحظ أن الكثير من الناس يملكون أشياء لا يملكها . وأن الأطفال الآخرين لهم إخوه كبار يحمونهم من اعتداءات الآخرين .

وعوضًا عن الإخوة الكبار ، التقى حسين " بإخوته " فى سن السادسة عشرة ، فقد تعرف على جماعة من الزملاء الذين عادوا إلى الإسلام وأقنعوه بالانضمام إلى حلقة صغيرة تجتمع حول الشيخ الهاشمى سحنون " . كنت أشعر أن هؤلاء الزملاء أسمى منى بسبب أخلاقهم الحميدة . وهذا ما جذبنى للانضمام إليهم . كذلك فقد كان الإسلاميون فى فرقتى هم أكثر الزملاء تفوقًا فى دراستهم . كنت أحب أن ألتقى بهم، لأنهم كانوا أقوى منى " .

أصبح الالتقاء بهم يوفر لحسين نوعًا من الاحترام الذي كان يحلم به: "حينما بدأت أمارس شعائر الدين ، عرفت كثيرًا من الأصدقاء ، بدأنا نلتقي في المساجد .

فى البداية كنت لا ألتقى بأحد فى الحى . كل ما هناك : صباح الخير ، مساء الخير . لذلك كان الناس يحبوننى ولا يذكرون الآخرين بسوء أمامى . حينما كانوا يروننى مقبلاً ، كانوا يخفضون صوت المذياع . بالإضافة إلى الشيخ الذى كان يدير الطقات فى المسجد ، كان هناك المرشد العام ومدرسون شبان كانوا يعاملوننا كإخوتهم . كانت علاقتى بالشيخ سحنون وطيدة . وكنت أشعر أننى لا يمكن أن أنفصل عنه " .

وكان دخول حسين في الإسلام أشبه بميلاد جديد . وحاول حسين أن يكون مجموعة ويلقى عليها الدروس التي تعلمها لكنه صادف معارضة من إمام المسجد الذي اختاره ، لأن الرجل كان يخشى انقطاع راتبه الذي يأتيه من الوزارة . فتحايل حسين ورفاقه لجمع مبلغ من المال التعويض الرجل عن الراتب . واستطاع حسين أن يعطى الدروس . وشارك في تنظيم رحلات إقامة على شاطئ البحر . كانوا يستيقظون في الرابعة صباحًا ويبدءون يومهم بالصلاة وحلقة درس لمدة نصف ساعة ، ثم حفظ القرآن ومدارسته لمدة ساعتين . بعد ذلك تخصص فترة الصباح للرياضة والسباحة . وبعد الراحة يحضرون حلقات الدرس مرة أخرى ، ويدرسون علوم الدين حتى يحين العشاء . كذلك كان حسين يشارك في أعمال الخير التي تنظمها جمعية المسجد . كان يحصى العائلات الفقيرة ويوزع عليها كل شهر جزءًا من حصيلة الزكاة .

#### الاندماج مع الناس والتعايش الاجتماعي

بسطت المساجد التى أصبحت تابعه الحركة الإسلامية مجال نشاطها شيئًا فشيئًا على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية فى الأحياء ، فمن عقد الزواج إلى طهارة الأطفال إلى غسل الموتى وتكفينهم ونقلهم إلى المقابر ، كل ذلك يتم على نفقة الجمعيات الخيرية التابعة للمساجد ،

فحينما وقع الزلزال الذي هز منطقة تيباسا في التاسع والعشرين من أكتوبر عام ١٩٨٩، بلغ مجموع التبرعات التي جمعت من مساجد الإقليم وحدة مليون وثمانية ألف دينار ومع غياب الوجود الفعلى للدولة ، قامت المساجد أيضا بجمع المواد الغذائية والأغطية والملابس التي امتلات بها ثلاث وثمانون عربة نقل وخمسون سيارة يتبعها أكثر من

ستمائة متطوع انطلقوا جميعًا إلى القرى المتضسررة . كما قدمت لجان الإعانات فى المساجد مبلغ عشرة آلاف دينار (خمسة عشر لأكثر الأسسر حاجة) لكل أسرة من أسر الضحايا الأربع والعشرين . فى حين تم تقديم ألف دينار لكل متطوع شارك فى عمليات الإغاثة .

كذلك مارس بعض أئمة المساجد عمليات فك السحر وطرد الشياطين من الأشخاص المسوسين ، وهي عادة قديمة تم تهذيبها والاستعانة فيها بآيات من القرآن الكريم . ولعل انتقال الأسر من القرى إلى الحضر لم يصحبه التكيف المناسب مع أسلوب الحياة الجديدة ، مما سبب الاضطرابات النفسية والاجتماعية ، كذلك نشأت مثل هذه الاضطرابات بسبب عدم الاستقرار العاطفي وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين . الأمر الذي ملا مستشفيات الأمراض النفسية بالشيان المصابين بحالات المس . والكثير منهم ، بعد أن فشل علاجهم ، لجأوا إلى الأشخاص الذين يعالجون المدالات عن طريق التعزيم والتعويذات . ومن الملاحظ أن المصابين بمثل هذه الحالات شبان وشابات بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين . ومن الجدير بالذكر أن تردّد هؤلاء المرضى على العيادات النفسية قد انخفض بعد ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

### فى انتظار الدولة الإسلامية

كان حسين ، مع قيامه بالأنشطة الدينية ، يتمرد على المدرسة الثانوية حتى رسب في البكالوريا عام ١٩٨٩ . بعد ذلك سافر إلى الملكة العربية السعودية حيث حاول التسجيل في أحد المعاهد الإسلامية حتى يعود إلى الجزائر ليقوم بالتدريس في الجامعة الإسلامية بالعاصمة . وفي مكة ، حيث أدى العمرة ، تقدم لامتحان لهذا الغرض ، ولما تم قبوله ، عاد إلى الجزائر في انتظار خطاب يؤكد قبوله . لكن الخطاب لم يصل ، ولعل السبب في التأخير كان بطء الإجراءات الروتينية . غير أن حسين يصرح بأن " الجزائريين أصبحوا لا يطاقون في السعودية لأنهم متهمون بأنهم يستغلون فرصة الحج للسفر إلى أفغانستان "

واليأس الذي يعود على حسين لا يعود إلى هذا الموضوع وحده ، إنه يشعر بنوع من الاكتئاب الذي لا يرجع فقط إلى فترة المراهقة التي يمر بها : "أحيانًا ، أشعر باليأس لدرجة تجعلني أشعر بالرغبة في مغادرة البلاد ، الحياة صعبة اليوم في الجزائر ، نشعر كأننا غرباء في بلدنا ، الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتوافر للشخص في بلده ، لا يوجد " ،

هذا الحد الأدنى ، هو بلا شك الوظيفة والسكن اللذين بدونهما لا يكون المرة مندمجًا " فعلاً فى المجتمع حينما يكون قد هاجر إلى الحضر حديثًا . إن رب الأسرة اليوم لا يستطيع أن يوفر الحد الأدنى لأسرته . لقد أعرض حسين عن الزواج من ابنة عمه لأنه لا يستطيع أن يفتح بيتًا . وحسين لا يحمل الجزائريين تبعة هذه الأوضاع . السبب هم "الأجانب" الذين وضعوا أيديهم على البلاد . " معظمهم من الغربيين . وبعضهم شيوعيون، وفرنسيون . ومنذ سنوات بدأ الأمريكيون يدلون بدلوهم " .

إن دمار المجتمع التقليدى فى صورة الفوضى الجنسية يجعل من الحفاظ على أصالة " الشخصية النسائية " الضمان الوحيد لاستمرار النظام الأسرى وبالتالى الاجتماعى .

إن أمل حسين اليوم هو إقامة الدولة الإسلامية التى تقوم على الشريعة ، مع الأخذ في الاعتبار جميع المستحدثات التى طرأت على المجتمع ، وهو يخشى من تسلط شهوة المال، ولكى يحفظ المجتمع الجزائرى من هذا الوباء ، يرى أنه من الضرورى الالتزام بقواعد الإسلام، فهى التى ستقرب الفوارق ، والمرأة فى نظره يمكن أن تعمل ، ولكن فى المحيط المخصص لها ، وبالنسبة لزوجته فى المستقبل ، فهو يريدها "سلفية متدينة" ترتدى الحجاب . أما عن الدولة الإسلامية فهو يضيف قائلاً: " الفرق بين النظام الحالى والنظام الإسلامي هو أننى سوف أعثر على هويتي، أنا جزائرى قبل كل شيء ، وأريد أن أجد مكانا في بلدى ، لن أكون مطالبًا دائمًا بالتفكير في المستقبل ، في حين أننا اليوم لا نعرف إلى أي وجهة تمضى الدولة . ليس هناك قواعد ، ليس لدينا ثقة في الحكومة والدولة مما لا يسمح للناس بالعمل بشرف وأمانة " .

ويشعر حسين بالمرارة لاستبعاده من الحزب بعد استيلاء التقنيين على السلطة ، كما يلوم القادة على أخطائهم . " الماضى بالنسبة لى ، كان تجربة عشتها فى مدة قصيرة ، هى جزء من حياتى . أدركت السبب الذى أوصلنا إلى هذا الحال . إنها تجربة إيجابية بالنسبة لى (...) وهذه التجربة لن تتجمد . إنها أول تجربة سياسية للإسلاميين من الجزائر ، ولقد ارتكبوا الكثير من الأخطاء ، أخطاء عباس مدنى . أخطاء مرشحى الجبهة الإسلامية للإنقاذ . كل ذلك جاء من فوق ، من القمة وحينما تكون القمة غير مستقيمة ، فالكل يقلدون .

"خاب أملى فى الطريق السلمى " وظل حسين يترقب الفرصة المناسبة لينضم إلى رفاقه فى " الأدغال " الإسلامية . ولكنه يئخذ حذره . وإذا كان مقتنعًا أن الجهاد هو الآن الرد الوحيد ، فلا ينبغى مع ذلك التسرع ويلقى بنفسه فى مغامرة يكون من الصعب الخروج منها. لذلك بدأ يتعلم اللغة الإنجليزية لينخرط فى محيط العمل "برنس إيز برنس " هكذا يقول دائمًا ." لدينا تجربة أسلافنا . الطريق الوحيد للدولة الإسلامية هو الجهاد . مهما كان الطريق الذى تختاره فلابد أن تصل إلى الصعب . الخبرة الحديثة تبين لنا ذلك . ما من دولة إسلامية حصلت على السلطة عن طريق الانتخابات . ولكن ينبغى القول إنه لسنا نحن الذين اخترنا هذا الطريق ، إنهم هم ، السلطة ، الذين أجبرونا على اختيار هذا الطريق . الشرط الأول ، هو أن يكون لدينا من الرجال ما يكفى ، والتموين . أن تكون على درجة من المساواة مع السلطة . إذا وجدت أننا مستعدون للجهاد ماديًا وبشريًا ، فلن أتردد " .

#### حدود الاستراتيجية القانونية

خفّت حدة تقمّص الرغبة فى القطيعة التى تعبر عنها الحركة الاجتماعية عند الجبهة الإسلامية للإنقاذ بوصول التقنيين الشبان إلى قمة الحزب ، إن انتماء هذه الإدارة الجديدة إلى نخبة معينة ، واستراتيجيتها التى تميل إلى الاندماج فى اللعبة

السياسية والدخول فى المساومات مع السلطة بعد ذلك ، كل ذلك أصبح يتعارض تعارضًا صارخًا مع تزمت القاعدة التي تتمثل في أطر المرءوسين المهمشين من جانب "أرستقراطية" الإدارة الوطنية .

ومصطفى الذي أصبح منذ إلغاء عملية الانتخاب ، عضوًا نشطًا في إحدى الجماعات المسلحة ، كان أحد هذه الأطر المرءوسة .

كان والد مصطفى وهو في الأصل من " خراطة " في منطقة جيجيل قد استقر في العاصمة عام ١٩٢٩ . ومنذ ذلك التاريخ مارس العمل في قطاع الإنشاءات . كان عمر مصطفى عدة شهور حينما مات والده عام ١٩٥٤ . وقد تزوجت أمه بعد موت أبيه . وتربى مصطفى في بيت زوج أمه . وكان موظفًا في أحد المحلات الملوكة لأحد المستوطنين الفرنسيين . كانت الجزائر قد حصلت على الاستقلال حينما بدأ مصطفى يلتحق بالمدرسة ، وحتى عام ١٩٦٦ ، كان الفرنسيون هم الذين يقومون بالتدريس . وقد احتفظ مصطفى ببعض المعلومات باللغة الفرنسية . وفي عام ١٩٦٨ قرر عدم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وقرر الدخول في الحياة العملية بدلاً من مواصلة دراسة لا يدري إلام تقوده في النهاية . وتقلب مصطفى وهو في سن الرابعة عشر في العمل بين بعض المهن غير المستقرة تارة ، والبطالة تارة أخرى . (منظف سيارات ، بائع في محل بقالة) وفي عام ١٩٧٥ التحق بالعمل في إحدى الكافيتريات . وهو يحدد هذه المرحلة ببداية دخوله في طريق "الانحراف" البطىء الذي قاده إلى إدمان الخمر . " كنت حبيسًا داخل زجاجة ، كنت أعيش حياة أشبه بحياة الحيوان ، بل كنت حيوانًا فعلاً "(١) . كانت تلك هي الفترة التي كان يتردد فيها على الخمارات ، ولكي يكسب قوته ، امتهن مصطفي بعض الأعمال التافهة دون أن يوفق إلى عمل ثابت ، ولكن في عام ١٩٧٩ ، بعد وفاة الرئيس بومدين بقليل ، كان " البعث الجديد " . فيما كان يتردى من هاوية لهاوية ، إذا بالإيمان يهبط عليه ، ويحقق له الراحة النفسية ، والاستقرار المهنى . " في عام ١٩٧٩ لم أكن أؤدى الفرائض. بعد وفاة بومدين . أصبحت أؤدى الفرائض . ذات يوم كنت مخمورًا ،

<sup>(</sup>۱) لقاءات بين مارس ١٩٩٣ ونوفمبر ١٩٩٣

وشعرت بالخوف من أن أموت على تلك الحال. رأيت سكان الحى يذهبون إلى المسجد، فذهبت معهم وأصبحت أؤدى الفرائض، لأننى كنت أخشى أن أموت على تلك الحال. أدركت أننى لا أسير في الطريق المستقيم، استنعت عن الشرب وبدأت أتردد على مسجد الحى، وكرست من وقتى جزءًا كبيرًا التعمق في علوم الدين الإسلامي، شجعنى على ذلك طالب متخصص في العلوم الإسلامية، لقد أخرجني الإسلام فعلاً من الظلمات إلى النور، قدم لي زادًا روحيًا كنت في أشد الحاجة إليه".

والآن أصبح مصطفى ملتحيًا ، وهو يرتدى الجندورة . يريد أن يتشبه بالرسول يَعْنَى الحكومة الكافرة فى رأيه هى المسئولة عن جميع الشرور التى تهدد الوحدة الاجتماعية ، ولا يصلح هذا الوضع إلا دولة إسلامية . إنه يعلن أنه مدين للإسلام بنجاته وخلاص روحه ؛ وهكذا فينبغى على الجزائر أن تلجأ إلى الإسلام لتحقق النجاة الجماعية لأبنائها . بينما كان عباس مدنى يغذى الاضطرابات فى الكليات ، ومصطفى بوبالى يتحدى الدولة حاملاً السلاح ، تعرضت الحركة الإسلامية للقمع فى جميع المجالات وفى جميع أنحاء البلاد . ومصطفى لم يفلت من ذلك ، فقد كانت هيئته وحدها كفيلة بأن يتم القبض عليه ويودع فى السجن . "حركة بوبالى أعطتنى الكثير ، هذا صحيح ، ولكن ، لل كنت ملتحيًا وأرتدى الجندورة ، قبضت على الشرطة . وقد فكرت فى ذلك : لماذا لمعى ؟ وقد وجدت الإجابة : لأنهم أعداء الإسلام . أثناء القبض على ، أدركت فعلوا ذلك معى ؟ وقد وجدت الإجابة : لأنهم أعداء الإسلام . أثناء القبض على ، أدركت أنه لابد من محاربتهم . كنت أريد أن أنتقم ، ولكن لم أكن أملك الوسيلة " .

وإذا كان مصطفى يؤيد بوبالى فى أنه حدد فى حركته "الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى الدولة الإسلامية "، لأن أسلوب التدرج يؤدى إلى طريق مسدود ، الطريق الذى يؤدى بدوره إما إلى التحالف مع الحكومة وإما إلى الهلاك ". ومع كل، فإن مصطفى كان يرى أن الوقت غير مناسب . وهو يفضل العمل فى إحدى الجمعيات الخيرية . "كنا نساعد الفقراء وأبناءهم . كنا نشترى لهم الملابس ونقدم لهم المساعدات المادية بمناسبة الأعياد الدينية . كنا أيضاً نساعد الناس فى بناء بيوت لهم . وكانت الجمعية تتدخل فى فض النزاعات والخلافات ، وأيضاً فى حالات الطلاق والميراث . كانت تساعد المعلمين الذين يساعدون التلاميذ فى الانتقال إلى الفرق الأعلى . كان من بين أعضاء الجمعيات الطبيب والمعرض والمعرضة الذين يقدمون النصائح للعائلات ، وخلال العطل ، كنا ننظم الرحلات للأطفال . كان الناس جميعاً يحترموننى " .

تحقق احترام الناس لمصطفى ، ومعه شىء من يسر الحال ، وبدأ مصطفى يعلن، عن طيب خاطر وعن اقتناع ، عن المظاهر الخارجية لانضوائه الدينى الجديد "أنا لم أنخرط فى الحركة بسبب سخط اجتماعى فأنا غنى ، وإنما بسبب اقتناع عقائدى . أنا لست فقيراً ، أنا أملك المال ، وعندى سيارة ، ومنزل ، والناس يقصدوننى طلبًا للمساعدة ، بعض الناس لا يقبلون على الجهاد لأسباب مادية تمنعهم ، أما بالنسبة لى فالمسألة مسألة عقيدة " ،

ويحمل مصطفى على القيود التى كانت تفرض عليه وعلى زملائه فى الحزب، فقد كانوا غير راضين عن استراتيجية الحزب ... لذلك فقد كان مصطفى يحلم بثورة شعبية . " فنحن فى بلدنا " . هذه التقائية لم تكن تروق قادة الحزب الذين كانوا دائمًا يدعون مصطفى ورفاقه إلى احترام النظام . " كانوا غير راضين ، للأسف ، خاصة عباس مدنى ، كان يخشى أن يتحمل مسئوليه ذلك ، حتى على بن حاج ، لم يكن يوافق أبدًا على الحركة المسلّحة ، كان يؤيدها ، ولكن كان يقول " ليس هذا وقتها " .

وبالرغم من تحفظاته على سياسة الحزب ، كان مصطفى يشارك بكل نشاط فى حملة الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى الحى الذى كان يسكنه . " لا أستطيع أن أقف ضد إخوانى . حتى لا أعارض قادتى . ولكننى كنت أدرك أن الأمر سينتهى نهاية سيئة مع الحكومة الجزائرية . ومع الحكومات فى العالم العربى أيضًا . لن يصلوا إليها أبدا فى مصر والمغرب وتونس وليبيا " .

وعرف مصطفى أنه مطلوب القبض عليه . فحاول التخفى والهرب ولكنه لم يجد مفراً من اللجوء إلى الأدغال ليلحق برفاقه ." بالنسبة لهم لم يعد الوقت وقت كلام . فبعد الجهاد باللسان ، يأتى الجهاد باليد ، لقد قمنا بالجهاد بالكلام ، وبأعمال الخير ، وبالتصويت ، فلم يفلح ذلك ، والآن ، لدينا وسيلة أخرى هى القوة . الجهاد الأصغر" .

وتضم الجماعة ، بالإضافة إلى أصدقاء مصطفى ، وهم فى الأصل معارضون اسياسة الانتخابات ، عددًا من " المحبطين " الذين سلكوا فى السابق الطريق السلمى، وهناك أيضاً مناضلون مطلوبون ، وجدوا فى الأدغال العون الطبيعى لكل رجل مطارد ، ووسيلة لإخراج الغضب الذى يسكن فى صدورهم .

وبالنسبة لمصطفى ، فإن الميلاد الفعلى للجماعة يرجع إلى شهر يونيو ١٩٩١ ، حينما تدخل الجيش باستعراض القوة لتفريق المناضلين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين كانوا يعسكرون فى ميادين العاصمة بموافقة رئيس الحكومة ، مولود حمروش .

" بدأ ذلك ، فى الخامس من يونيو ١٩٩١، شاهدنا المؤمنين المناضلين ينامون فى الميادين العامة وزمرة العسكريين يحصدونهم فى الثانية صباحًا . فى ذلك اليوم قلنا، خلاص ، لا حوار ، لا أحد يمكن أن يوقفنا ، لا عباس مدنى ولا على حاج ، لقد شرعنا فى تنظيم أنفسنا بعد مذبحة يونيو ١٩٩١ " .

وبينما ، المسئولون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ يناضلون من أجل "حل إسلامي" جزائري صميم . فإن مصطفى يجعل من " المعركة سلسلة ينبغى أن تدفع المسلمين إلى تحرير القدس ، كذلك يريد مصطفى الخروج من دائرة الجزائر الضيقة : " الوطنية تعنى حدودًا معينة . أما نحن ، فإن وطنيتنا هي الإسلام . كل مسلم ينبغى أن يجد مكانه في الجزائر ، أيا كان جنسه . لن تطلب منه الأوراق . فقط نسأله إن كان مسلمًا أم لا . إذا كان هناك طريق واحد ، فعلى الجميع أن يسيروا في هذا الطريق . الجميع يصومون رمضان . لن نسأل المسلم عن جواز سفره في الجزائر . فإذا كان لا يؤدى الصلاة ، أقيم عليه الحد ، كما تقضى الشريعة . والله تعالى هو الذي سيحاسيه " .

وتنقطع صلة مصطفى برفاقه على أثر إحدى عمليات قوات الأمن ، ولا يستطيع أن ينضم إليهم ، لذلك فقد قرر السفر إلى أوروبا ، وهناك علم بحكم الإعدام الغيابى الصادر ضده ، ولكن لم يكن هذا هو مصدر قلق مصطفى الوحيد ، ولكن الذي كان يقلقه حقًا هو موقف قادة الحزب الذين لا يريدون إعلان الجهاد . هذه هى العقبة الكبرى ، ما يزال لديهم الأمل فى الوصول إلى السلطة فى حالة تخلى الحكومة عنها .

إن الحركة الإسلامية الراديكالية التي ولدت من مواجهة السلطة ، تتغذى أيضًا على القمع الذي تكشف من خلاله عن طبيعة الدولة – الوطن ، التي هي جوهر هذه السلطة . والعنف الذي تمارسه الدولة ، إذ يقوى العزائم ويشجع على تكوين الشبكات السرية ، سيكون هو الابتلاء البنّاء على أعلى مستوى لهؤلاء المناضلين الراديكاليين الجدد .

# الباب الثالث

## ابتلاء العنف السياسي

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُدَّتُ لُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُ

[ سورة الحج ، الآيتان ٣٩ ، ٤٠ ]

بنسبة ٢٧, ٢٧٪ من الأصوات الصحيحة ، ومائة وثمانية وثمانين مقعدًا من مجموع الأربع مائة والثلاثين ، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزًا ساحقًا بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٩١ . ولم يعد هناك شك في مقدرة الحزب في الحصول على أغلبية الثلثين الضرورية لمراجعة وتغيير الدستور . وبينما كان الرئيس شاذلي يتوقع عشية الدورة الأولى ألا تتجاوز نسبة الحزب ثلاثين في المائة ، أصبح يواجه تشكيل حكومة ائتلافية مع الإسلاميين . ومع ذلك . فإن انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ من شأنه أن يغير قليلاً من موقف الرئيس ، لم يعد الأمر يتعلق باشتراك الحزب في ائتلاف حكومي ، بل ينبغي العمل قدر المستطاع على تقليل انتصاره في عيون الجيش منعًا لتدخله .

ولكن العسكريين لم ينخدعوا ولم يقبلوا أن تقلت من أيديهم مراقبة عملية " تطبيق الديمقراطية " التى دعموها فترة . لذلك ففى الرابع من يناير ١٩٩٧ ، ضغطوا على الرئيس لكى يحل مجلس الشعب الوطنى فى كتمان شديد ، حتى إذا حدث وخلت السلطة التنفيذية ، لا تؤول إلى رئيسها ، وهو عبد العزيز بلخادم المتورط هو أيضاً فى مفاوضات الرئاسة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وفى اليوم الحادى عشر ، بينما كان الجيش قد بدأ فعلاً فى الانتشار فى أنحاء البلاد ، استقال الرئيس بإيعاز من مائة وثمانين ضابط فى الجيش الوطنى الشعبى وتواطؤ رئيس الوزراء سيدى أحمد غوزالى ومرة أخرى تحدث منافسات إقليمية شخصية وصراعات بين الفئات داخل جهاز الحزب الواحد السابق مما يتوافق مع طموحات أركان الحرب . كان غوزالى لا يميل إلى السماح " لبارونات " جبهة التحرير الوطنى بتجديد شبابها داخل ائتلاف إسلامى وطنى . لذلك فقد انضم للجيش الذى كان حريصاً كل الحرص على مكاسبه وامتيازاته والتى اعتقد أنه لابد سيفقدها فى حالة وصول الإسلاميين للسلطة . وكان موضوع يتعجلون يوم تقديم الحساب .

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد لقى الانقلاب التأييد من فئة المثقفين الفرنكوفونيين الذين يعتقدون أن وصول الإسلاميين للحكم يضرهم ولا ينفعهم . وقد التفت هذه الفئة حول ما يسمى المجلس الوطنى لإنقاذ الجزائر وهو يضم كذلك مناضلين من حزب الطليعة الاشتراكى و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين صوتوا من أجل إلغاء الإجراءات الانتخابية . كما أيد الانقلاب الاتحاد الوطنى للمقاولين العموميين والاتحاد العام للعمال الجزائريين . كذلك فإن بعض المثقفين الذين ظلوا بعيدين عن السلطة بادروا بتأييد الجيش . لم يبق إلا أقلية من المثقفين ، يتكونون من أطر جبهة القوى الوطنية وأشخاص مستقلين ، أصرت على إيجاد " طريق ثالث " غير أنصار الدكتاتورية العسكرية والدكتاتورية الإسلامية ، يجمع كل قطاعات الرأى – بما فيها الإسلاميين – حول حول حوار " حقيقى " .

وفي الثالث عشر من يناير ، أعلن المجلس الأعلى للأمن ، الذي أصبح يتولى أمر البلاد ، إلغاء عملية الانتخاب ، مما فجر غضب عبد القادر حاشاني الذي أعلن "عدم دستورية " استقالة الرئيس ، ناعتا إياها بأنها " حلقة في مكيدة شاملة تفتح الطريق لمؤامرة ضد الجزائر والمشروع الإسلامي ". وفي الرابع عشر، استدعى الجيش الرجل الذي كان يعتقد الجيش أنه يستطيع أن يصنع المعجزات ، وهو محمد بوضياف - الرجل الذي كان يتمتع بالشرعية التاريخية المنوحة " لمجموعة الاثنين والعشرين " -كذلك فإن بوضياف كان يجسِّد نوعًا من الثأر بالنسبة لأولئك الذين تم استبعادهم عن السلطة عشية أزمة صيف ١٩٦٢ . لقد حانت بالفعل الفرصة بالنسبة لقدامي الاتحاد الفيدرالي الفرنسي مع الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين ، ذلك الاتحاد الذي كان بن بيلا قد استبعده ، حانت الفرصة لكي يحققوا عودة إلى السياسية كانت بعيدة المنال . كذلك كانت فرصة "لبارونات " النظام الذين استبعدتهم مجموعة شاذلي للعودة إلى مقدمة المسرح السياسي . وفي صبيحة اغتيال الرئيس بوضياف على أيدي عناصر من حرسه الخاص في يونيو ١٩٩٢ ، استقر في السلطة أولياء (النظام القديم) كما تطو تسميته باعتبار أن الجزائر تغيرت في يناير ١٩٩٢ . وفي مواجهة تصاعد العنف ، اقترح بعضهم وهم " المصالحون " بدء حوار " مع المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، في حين طالب أخرون يعرفون باسم "المستأصلون" بالتصفية الجسدية لكل أشكال المعارضة الإسلامية .

ومنذ أواخر شهر يناير ١٩٩٢ ، وبعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق قانونها حول المساجد وقام محافظ العاصمة بمنع أي تجمع حول أماكن العبادة ، قامت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات النظام . وبعد تكرار نداءات الالتزامات بالنظام والهدوء وإرسال خطابين إلى الرئيس بوضياف ، قام عبد القادر حاشاني بالتوقيع على بيان يدعو المناضلين بعدم الخضوع لضغوط السلطة . وسرعان ما تم القبض عليه ، وتبعه مجموعة من المسئولين الوطنيين والمحليين في الحزب ثم آلاف المتظاهرين . وتطورت "حرب المساجد " الدامية مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في التاسع من يناير . وطبقًا لإحصاء رسمي ، لقى مائة وثلاثة أشخاص حتفهم خلال تلك الفترة في حين سقط أكثر من أربعمائة جريح . وفي الرابع من مارس التالي أعلنت الفرقة الإدارية لمحكمة الجزائر حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد تسعة وعشرين شهرًا من الشرعية ( وهو الحل الذي صدقت عليه المحكمة العليا في التاسع والعشرين من أبريل ١٩٩٢ ) .

أما "صقور" النظام، فلم يجانبهم الصواب حينما اعتقدوا أن القبض على عبد القادر حاشانى ثم رباح كبير يفتح الباب لتعيين غيرهما من الزعماء الأكثر تشددًا، وبذلك يزيدون من فرصة البارونات فى التخلص "شرعيًا " من المعارضة الإسلامية للإنقاذ بلا رئيس، والتى لم تتمكن من كبح جماح الغضب بين أفراد القاعدة المناضلة التى اعتبرت أنها قد غرر بها وسلبت مقدراتها بسبب إلغاء الإجراءات الانتخابية، ومع القمع الذى تعرضت له القاعدة راحت تنشد القيادة فى زعماء قدامى مؤمنين بحتمية اللجوء إلى الكفاح المسلح لبناء الدولة الإسلامية.

أما القادة السياسيون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فقد أصبحوا يواجهون التحدى لإثبات أنهم ، في المستقبل ، قادرون على إشراك شباب الجماعات المسلحة في إطار السياسة السلمية . كان ذلك أحد الرهانات الكبرى التي حاولت أن تخوضها إدارة الجبهة الإسلامية والسلطات العسكرية . وفي انتظار الوصول إلى مثل هذا الاتفاق ، مع المخاطرة بتأجيل تنفيذه طويلاً ، اقتصرت هذه الإدارة ، فيما يختص باللجوء إلى العنف ، على موقف بالغ الغموض .

### صبيحة السادس والعشرين من ديسمبر

أمام التحدى الذى كان يواجه قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى سياسة التوترات المتصلة بطبيعته المزدوجة ، ظهر عجزهم فى السيطرة على الراديكالية ، ثم ، وتحت تأثير القمع ، الجموح المسلح لجانب متزايد من مجموعاتهم .

وبالمثل فإن التوبر القائم بين الطموحات " الثورية " عند النخبة البلوبتارية للحزب ، والمواقف المحافظة للنخبة النظامية ، هو الذي أفضى إلى التمزق الجزئى الذي أصاب الحزب الإسلامي وكذلك تعميق الهوة بين اتجاهين من الصعب التوفيق بينهما .

ومن ناحية أخرى ، فإن فشل محاولات إقامة "الحوار" وازدياد سياسة القمع من جانب النظام الحاكم ، كان من شأنهما إقناع القادة السياسيين في الحزب بضرورة تحملهم سياسيًا ، وبصورة علنية ، مسئولية اختيار الكفاح المسلح ، وإلا فقد الحزب مكانته في عيون القاعدة المناضلة والقاعدة المتعاطفة .

# الحركة الإسلامية المسلحة - جيش الإنقاذ الإسلامي - الجماعات الإسلامية المسلحة :

منذ صبيحة انقلاب يناير ١٩٩٢ ، انتشر المناضلون المطلوبون فى جهات البلاد الأربعة مشكلين مجموعات مسلحة صغيرة – جيش الرسول محمد ، الأوفياء للقسم ، جهاد ٤٥ ، القوات الإسلامية العالمية لمناضلى الله . المجلس الموحد للحركة الإسلامية ، حركة الجهاد الإسلامي في إفريقيا ، منظمة الضباط المسلمين ، .. ولكن الحقيقة هي أن اتجاه العنف والنضال المسلح كان يرتبط في جوهره بمنظمتين رئيسيتين .

كان تشكيل هاتين المنظمتين يعكس الصدع السوسيولوجي الذي سبق ملاحظته داخل الحركة الإسلامية . ففي حين كانت الحركة الإسلامية المسلحة ثم جيش الإنقاذ الإسلامي يضمان في ذات الوقت قدامي النشطين المتورطين في عمليات عنف خلال الثمانينيات ، فإن مناضلين من الجبهة الإسلامية على قناعة بضرورة اللجوء إلى الكفاح المسلح ، وأطراف من الحزب يهددهم القمع ، والجماعات الإسلامية المسلحة، يحركون بعض الشبان البعيدين عن رقابة المجموعات السرية المنبثقة بشكل مباشر أو غير مباشر عن صفوف الجبهة الإسلامية .

إن ميلاد الحركة الإسلامية المسلحة يرجع إلى صبيحة إضراب يونيو ١٩٩١ . فبعد تدخل الجيش الهمجى لتفريق المناضلين الذين كانوا يعسكرون فى الميادين العامة بالعاصمة ، اجتهد أنصار الكفاح المسلح فى القيام ، داخل كل دائرة انتخابية ، بتشكيل مجموعات صغيرة من واحد وعشرين عضوًا بقيادة " أمير " و " نائب أمير " : وأقيمت لهم المخابئ وأعدت أماكن المراقبة ، مع الأسلحة والسيارات المجهزة .

وجدير بالذكر أن عبد القادر شيبوتى ، وهو الذى كان بمثابة الذراع اليمنى لمصطفى بوبالى ، والذى كلل نضاله بصدور الحكم عليه بالإعدام فى عام ١٩٩٧ ، أصبح الصورة الرمزية لكفاح هذه المجموعات . فلدى خروجه من السجن عام ١٩٩٠ ، قام مع حوالى خمسة عشر زميلاً من السجن منهم منصور مليانى ، بالتوقيع على بيان يطالبون فيه بتخصيص مساعدات لأرامل شهداء عمليات بوبالى . وإذا كان قد تردد فى ذلك الوقت على بعض قادة الجبهة الإسلامية ، فقد رفض المشاركة فى الاستراتيجية الدستورية التى كان ينتهجها عباس مدنى التى كان يرى فيها أنها استمرار للتواطؤ مع النظام الحاكم وتعرض الحركة الإسلامية فى مجموعها إلى قمع محتمل . وخلال الحملة الانتخابية ، كان مقتنعًا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد غرّ بها وعقدت مع النظام "صفقة أغبياء" وأنها ستجنى قريبًا وبال أمرها بسبب تصرفها . ومع ذلك فقد رفض القيام بئى شىء قبل انتهاء الانتخابات حتى لا يحرج الجبهة الإسلامية ببث الشقاق بين جماعاتها . وكان قد صارح بعض المسئولين فى الإدارة بترجّهه ، فتوسلوا إليه أن يعطى الفرصة للخط الذى يسير فيه الحزب .

ومع ذلك ، فإن بعض المجموعات لم تستجب ، وقررت منذ الثامن والعشرين من نوفمبر ١٩٩١ ، الهجوم على موقع على الصدود في جيمار (الواد) واضعين قادة الحزب في حرج شديد، قبل شهر تقريبًا من بداية الدورة الأولى من الانتخابات ، ومقدمين بذلك الحجج القوية للعسكريين الرافضين لأى مشاركة من الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية .

وفى صبيحة إلغاء العملية الانتخابية ، لم يتردد خصوم الاستراتيجية القانونية ، فشكلوا منظمة باسم الحركة للدولة الإسلامية. هدفها "تشكيل مجموعات فى كل مكان ، بما فى ذلك الثكنات العسكرية ، من أجل قلب الحكومة "(۱) . وكان إقليم بومرديس بقيادة محمد أرزقى حومين . وكان قـد حكم عليه بخمس سنوات سجن عام ١٩٨٥ . وهو خطيب مفوّه برز فى إضراب مايو / يونيو ١٩٩١ بمجموعة من الخطب النارية ، أعلن فيها أنه فى حالة الهجوم ستنطلق أول رصاصة من مسجده . وقد استدعى ليحل محل على بن حاج فى مسجد بن باديس فى كويه بالعاصمة . ومنذ ذلك الحين أصبح أبرز خطباء الحزب . وقد أطلق عليه لقب " خمينى " ،

وانضم محمد حومين إلى جماعة الحركة للدولة الإسلامية التى كان يوقع على بياناتها وأصبح ألد أعداء قوات الأمن فى مقاطعة بوميرديس ثم ألقى القبض عليه فى سبتمبر ١٩٩٣ ولقى حتفه تحت وطأة التعذيب، وفى الثامن والعشرين من سبتمبر أعلنت الصحف رسميًا أنه أصيب فى عملية تسلق فى غابة سيدى على بوناب فى منطقة تيزى أوزو،

وساد الشعور بالحاجة إلى توحيد الجماعات المسلّحة ، غير أن ذلك صادف بعض العقبات وتعرضت الجماعات بعد محاولة توحيدها إلى الصدع . فبعضهم ومنهم مليانى كانوا ما يزالون يرفضون الخضوع لرئاسة شيبوتى . وبذلك تقاسمت الجماعات المختلفة أنحاء البلاد وراحت تنفذ اغتيالاتها دون رابط أو تنسيق . أصبحت كل جماعة تقوم "باجتهاد" خاص بها .

<sup>(</sup>١) مقابلات مع أحد أعضاء المجموعات بين مارس ١٩٩٣ ونوفمبر ١٩٩٣

وهكذا أدى الاجتهاد إلى الهجوم بالقنابل على قناة التليفزيون الوطنى الذى كان من تنفيذ جماعة باب الواد بقيادة عشير رضوان وهو مدرس بالتعليم الإعدادى فى السابعة والعشرين من عمره ويعمل إمامًا لمسجد السنة منذ القبض على على بن حاج ، بعد ذلك قام رضوان مع بعض رفاقه بوضع قنبلة فى المقر الرئيسى للأمن الوطنى بالتواطؤ مع بعض العمال الذين يعملون داخل المبنى ،

كان سعيد سوسين هو همزة الوصل الوحيدة بينهم وبين الجماعة الأم . ومن الجدير بالذكر أن سوسين ، بالرغم من القبض عليه قبل عملية الهجوم على المطار. كان أحد المتهمين الرئيسيين في العملية وحكم عليه بالإعدام مع حسين عبد الرحيم وخمسة أخرين في أغسطس ١٩٩٣ . ومن بين الذين وردت أسماؤهم في القضية : روابحي محمد ورشيد حشايشي . وكانت قوات الأمن بمطار بومدين قد تلقت في السادس والعشرين من أغسطس ١٩٩٢ ، بلاغًا من مجهول يفيد بأن قنبلة موجودة في المطار على وشك أن تنفجر . غير أن تأخر البلاغ وبطء ردود الفعل ، حالا دون تجنب الانفجار . وقد لقي تسعه أشخاص حتفهم في الحادث ، كما أصيب ثلاثون آخرون بجراح .

وفى محاولة جديدة لتوحيد الصفوف ، اجتمعت الجماعات المسلحة فى العاصمة لليلة أول سبتمبر ١٩٩٢ . وكانت المهمّة هذه المرة يسيرة بسبب القبض على مليانى الذى كان دائمًا يعارض فى العمل تحت إمرة شيبوتى . وتبين من المناقشات التى أثيرت حول قنبلة المطار التى لم يكن شيبوتى قد علم بها إلا مؤخرًا ، أن المدبرين لها هم من اليهود الذين يريدون الإساءة إلى الجزائر أمام الرأى العام العالمي . لأنه من غير المعقول أن يضع جزائرى قنبلة فى المطار فى قاعدة الركاب وهى فى الدروة .

وكان من مهام هذا اللقاء أيضًا الذي عقد في تاميسجيدا، إقامة حد أدنى من التنسيق بين الإدارة السرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات المسلّحة.

وفى شهر يناير التالى، أعلن عبد الرزاق رجيم الجهاد، وذلك فى بيانه رقم ٣٦ . بينما قام رباح كبير بالتصديق على فتوى لعلى بن حاج يؤكد فيها الرجل وهو فى السجن ، أنه لو كان حراً طليقا لما تردد فى الدخول تحت إمرة عبد القادر شيبوتى . وبذلك أصبحت الإدارة الإسلامية السرية ذات شقين : جناح سياسى يهدف إلى الحفاظ على "سمعة الحزب " وجناح عسكرى يتمثل فى الجماعات المسلّحة .

في صيف ١٩٩٣ وبعد أن أطلق سراح قادة الجبهة الإسلامية من الحجز الذى دخلوه صبيحة الانقلاب ، عكفوا على وضع الجماعات المسلحة تحت إشرافهم المباشر وتزويدهم بأداة أيديولوجية أكثر فعالية ، واستعادة ثقة الرأى العام الإسلامي وذلك بإضفاء بعد مقدس على الحرب التي يخوضونها ضد نخبة النظام الحاكم . " لقد تردد الحزب في الدعوة إلى المقاومة المسلحة . مما كلفه الكثير . لقد خسر الحزب المناضلين الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة الأولى . ولكن بفضل الله ، عادت الأمور إلى أيدى الحزب ، على الأقل خارج العاصمة "(١) .

وعلى ذلك ، ففى يوليو ١٩٩٤ ، قامت أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ ، الفرع العسكرى للحزب ؛ وزودته في بادئ الأمر، بلجنتين عسكريتين لمناطق الشرق ( بقيادة الشيخ مزراق مدنى ) والغرب ( بقيادة أحمد بن عائشة ) أما منطقة الوسط ، فقد كان الأمر صعبًا ، حيث اصطدم الحزب بتعدد الجماعات المسلحة المكونة من بعض " الصبية الأشقياء " المتمردين على رئاسة الحزب .

وبعد تعيينه بقليل "أميرًا وطنيًا "، أصدر مزراق مدنى عدة بيانات يعبر فيها عن أسفه لتورط بعض الجماعات المسلحة في عمليات اغتصاب ضد بعض المواطنين . ويدعو الجماعات إلى أن تظل دائمًا "سلاح مبادئ لا سلاح مرتزقة ". كذلك دعا مدنى إلى تزويد الحركة المسلحة بقانون سلوك يحدد "الأسس والمبادئ ، وكذلك الخطوط التي لا تتجاوزها في الكفاح " من أجل "عزل بعض عناصر الاضطراب التي تحاول تحويل النضال عن أهدافه الحقيقية ، ومنع تحقيق الوحدة بين الجماعات المسلحة . "كذلك أعلن مدنى تأييده لمساعى أحزاب المعارضة المجتمعة في روما . ودعا الرئيس زروال إلى التخلى عن سياسة التشدد والبطش وفتح صفحة للحوار .

فى يناير ١٩٩٣ ، أعلن عبد القادر ليلى نفسه "رئيسًا للجماعات الإسلامية المسلحة" وذاع اسمه على مستوى الوطن كله . وإن سجلً الأعمال الملحمية التي قادها عبد القادر ليلى يملأ خيال الشباب الشعبي الذي تعرض للقمع على أيدى النظام

<sup>(</sup>١) إعلان لأحد كبار المستولين في الحزب . يونيو ١٩٩٤

الحاكم ووجد في الجماعات الإسلامية المسلحة المتنفس الوحيد لغضبه وثورثه . وكان ذلك ميلاد حركة الجماعات الإسلامية المسلحة .

وفى يونيو ١٩٩٣ ، تم القبض على عبد القادر ليلى فى المغرب ، وتم ترحيله إلى الجزائر فى أغسطس من العام نفسه ، حيث صدر الحكم عليه بالإعدام فى يونيو ١٩٩٤ وتولى من بعده قيادة الجماعات المسلحة أحمد مراد ، المعروف باسم جعفر الأفغانى ، أو جعفر سيف الله . وانطلقت الجماعات بقيادته منذ عام ١٩٩٢ فى استراتيجية نموذجية جعلتها تضاعف من عمليات الاغتيال ضد المثقفين والصحفيين ثم الأجانب .

وأحمد مراد من مواليد قوبا ١٩٦٤ ، بعد فشله في الدراسة ، عمل في تجارة الحقيبة . وهو لاعب كرة قدم ماهر شارك في مسابقات المساجد وتمرّس على استعمال السلاح في إطار الحركة الإسلامية . عمل في قوات حكمتيار في أفغانستان في الفترة من ١٩٨٦ متى ١٩٨٩ . ولدى عودته إلى الجزائر عمل في بيع المصاحف والعطور على أبواب المساجد بالعاصمة . وهو يعارض الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، لأنه يرى أن الضغوط السياسية لا تفلح في إثناء السلطة ، فالسلاح وحده هو الكفيل بتحقيق ذلك . ولعل عدم انخراطه في الحزب الذي أبقى عليه حيًا وطليقًا بالرغم من عضويته لمجلس الشورى ، بعد القبض على الأعضاء والخمسة الآخرين – ليلى – أو قتلهم – محمد اليفلى وبو فار وكريم عيتو ميزيان . ولعل أحمد مراد كان وراء اختطاف الموظفين القنصليين الفرنسيين الثلاثة في أواخر أكتوبر ١٩٩٣ . ومع ذلك فقد طويت صفحته في السادس والعشرين من فبراير ١٩٩٤ بين أنقاض إحدى الفيلات في الجزائر العاصمة .

بعد موت جعفر الأفغانى ، أحتل موقعه سيد عطية الذى قتل بعد عدة أيام ، فخلف شريف جوزمى ، ثم إلياس أبو عبد الله ثم تاجين محفوظ ، ثم إلياس أبو خليل محفوظ .

وتحت قيادة هؤلاء الزعماء قامت الجماعات الإسلامية المسلحة بتجنيد العديد من قدماء مناضلى الأحراش في أفغانستان . وقد بلغ من افتتان الشباب الجزائرى بهم أن أصبح زيّهم منتشرًا على سبيل الموضة ، وقد كان " الأفغان " هم أول من قاموا بتنظير فريضة الجهاد ضد الدولة " الكافرة " ،

وهم إذ يلقون بالجرم على الدولة ، متأثرين فى ذلك بالشهيد سيد قطب وعبد السلام فرج (المحرض على اغتيال السادات) جاعلين من "قتل الحكام " فريضة دينية ، فهم يرون أن الجهاد " حرب مستمرة "تشنها أقلية مؤمنة تتولى مهمة تبشيرية وعسكرية فى ذات الوقت ،

ولعل الطرائق الغريبة التى تتبعها الجماعات الإسلامية المسلحة فى تجنيد أعضائها وتوجيههم تفسر نهوضهم السريع واستئنافهم للعمل بعد كل ضربة يوجهها إليهم الجيش . كذلك فإن انتشار هذه الجماعات فى كل مكان ، والشهرة التى يحققونها بعد كل عمليه ، وإعجاب الشباب بهم ، والسرعة التى يعملون بها ، واختفاءهم عن العيون (بعض الجماعات يتمثل تاريخها كله فى عملية انتحارية واحدة) كل ذلك كان وراء فشل قوات النظام فى ملاحقتهم .

وما من شك فى أن هذه الجماعات ، وهى تعتنق الجهاد وتمارسه ضد السلطة الكافرة ، قد أصبحت تتحلى بجميع " الفضائل " التى يتمتع بها عادة المناضلون فى "الحرب المقدسة" . والأمثلة كثيرة منها قصة المجاهد الذى ينجو من القبض عليه فى أخر لحظة، بالرغم من إحكام القبضة عليه ، و " الشهداء " الذين تفوح أجسامهم برائحة المسك وهم يفارقون الحياة ، كل ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على ما وراء الثورة المسلحة فى الجزائر من قوة رمزية .

#### سموم الشقاق

سبق القول: إن المسئولين السياسيين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانوا في الأصل نواة ما كان يسمى بـ " خلية الأزمة " على أثر استقالة الرئيس شاذلي ، وهي مكونة من أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وثلاثة أعضاء من مجلس الشوري كانوا ما يزالون أحراراً طلقاء ولم يختاروا النفي ، منهم محمد سعيد عبد الرزاق رجيم و يخلف شيراتي (١) .

<sup>(</sup>١) حاصل على الليسانس في العلوم الإسلامية ، وإمام مشهور ، تم القيض عليه في مارس ١٩٩٣ ولقى حتفه في فيراير ١٩٩٥ في العصيان الذي وقع في سجن سرقاجي ،

وقد اختلفوا على الاستراتيجية التي يسيرون عليها . فإذا كان البعض يدعو إلى التنسيق بين مجهوداتهم ومجهودات أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة الوليدة ، فإن الآخرين على العكس كانوا يرون في ذلك مخاطرة مشئومة تؤدى إلى اختراق الحزب . كانت الإدارة السرية للحزب تتردد في اتخاذ موقف نهائي بالنسبة للجوء إلى العنف . ومع ذلك فقد كان الحكم الصادر من محكمة بليدا العسكرية بالسجن أربع سنوات على كل من عباس مدنى وعلى حاج في صيف ١٩٩٧ ، والضغط الذي تمارسه القاعدة ، وراء قرار المسئولين بتنظيم نوع من التنسيق مع الحركة للدولة الإسلامية بقيادة عبد القادر شيبوتي وسعيد مخلوفي .

من الواضح أن المبادرة باللجوء إلى الكفاح المسلح كانت قد خرجت من أيدى الحزب، الذي كان لا يتوقع أن يواجه النظام الحاكم وهو يحمل السلاح ، ومع صعوبة الوصول لأى حل بالتفاوض ، ومع الخوف من أن تغلبه الأحداث ، قرر الحزب أن يكرس كل جهده من أجل توجيه الكفاح المسلح ، على أمل الحفاظ على فرص الجبهة الإسلامية للإنقاذ في العودة يومًا ما على " المنصة القانونية ". ولما كانت الميادرة دائما في أيدى الجماعات المسلحة ، فقد أجبرت القادة السياسيين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ على " تغطية عملياتهم " وأصبح القادة السياسيون مسلوبي الإرادة ومضطرين لإعلان تأييدهم لعمليات اغتيال يستنكرونها - وبخاصة التي يكون ضحاياها من الأجانب - لذلك لم يجد القادة السياسيون للجبهة مخرجًا آخر إلا في إطلاق سراح عباس مدنى وعلى بن حاج ، فهما القادران ، بما لهما من وزن وتأثير ، على توجيه الدعوة بإجراء الحوار دون أن يتعرضا للمحاكمة أو القتل. وبات واضحاً أنه في حالة فشلهم في السيطرة على " المتطرفين " منهم فإن الجزائر كلها سوف تغرق في بحر من الجنون . وعلى ذلك فقد شرحوا للسلطة أن أي تفاوض يبقى معلقًا بإطلاق سراح زعيميهم - وقد تبنّى هذا الاقتراح أيضاً الأحزاب الأخرى المؤيدة للحوار ، مثل جبهة التحرير الوطنى وجبهة القوات الاجتماعية - اللتين سيتوجّب على النظام ضمان سلامتهما من ناحية والسماح لهما بمقابلة زعماء الجماعات المسلحة من ناحية أخرى .

واستمرت النزاعات بين الأفراد والتنافسات بين الفئات سنوات طويلة في إثارة القلق في الإدارة التقنية للحزب . وكان من نتيجة هذا الشقاق الداخلي أن أعلن كل من

محمد سعيد وعبد الرازق رجيم في مايو ١٩٩٤ البيعة " لأمير" الجماعات الإسلامية المسلحة ومعارضتهما لأي مفاوضات مع السلطة الحاكمة .

وجاء رد الحزب على لسان جيس الإنقاذ الإسلامي في التاسع عشر من يوليو ١٩٩٤ ، يدعو سائر الجماعات الإسلامية المسلحة إلى الامتثال لتوجهات الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، ويعلن " عدم شرعية " اغتيالات الأجانب التي تطالب بها الجماعات الإسلامية المسلحة . وفي النهاية ، أعلن عبد الرازق رجيم انسحابه من الجماعات الإسلامية المسلحة وشجبه لتصرفات المنظمة التي " تستعمل بعض قدامي المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لكي تضفي على نفسها المصداقية أمام الشعب الجزائري من أجل قتل الأبرياء " . ثم أعلن بيعته لجيش الإنقاذ الإسلامي .

### فشل إقامة الحوار

فى الواقع كثرت الكمائن القاتلة فى الأحراش التى تسيطر عليها الجماعات الإسلامية المسلحة ، مما أودى بفشل سياسة "كل شىء من أجل الأمن "التى انتهجها الجنرال لا مارى (١) وبدأت تهدد الوفاق العام داخل الجيش الجزائرى . وكان لهروب ألف سيجين إسلامى من سيجن تازولت فى مارس ١٩٩٤ وقع الزلزال الذى دفع العسكريين المؤيدين لإقامة الحوار مع الإسلاميين إلى إعلان هدنة بأسرع ما يمكن من أجل المحافظة على وحدة الجيش ، وهو القلعة الوحيدة ضد وقوع سلطة احتكارية فى أيدى الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

كان أول اهتمامات الحكومة هو علاج الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المسئولة وحدها في نظرها عن النجاح الشعبي الذي حققه الإسلاميون . وفي ربيع ١٩٩٤ وافق رئيس الوزراء مقداد سيفي على قبول شروط مهينة من صندوق النقد الدولي ومعظم أعضائه من الأمريكيين ، فشجعوه على بدء حوار مع المعارضة الإسلامية .

وبدأ حوار متواضع في عهد الجنرال الأمين زروال ، فحينما عين وزيراً للدفاع في يوليو ١٩٩٣ خلفًا للجنرال خالد نيزار شرع صبيحة توليه الوزارة ، في إجراء

<sup>(</sup>١) تولى إدارة الوحدات المكلفة بقمع الجماعات الإسلامية منذ أكتوبر ١٩٩٢

مفاوضات سرية مع إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموجودة في سجن بليدا الحربي (وبالذات عباس مدنى وعلى بن حاج) منذ شهر يونيو ١٩٩١ . وشرع في يناير ١٩٩٤ في إطلاق سراح المحتجزين في معسكرات الأمن في الصحراء(١) ورفع حالات تحديد الإقامة على المناضلين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وهو بذلك يستجيب لرغبات القوى السياسية الرئيسة المؤيدة "للحوار" (جبهة التحرير الوطني وجبهة القوات الاشتراكية ، والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر التي كان يرأسها الرئيس السابق أحمد بن بيلا ، والأحزاب الإسلامية " المعتدلة " حماس والنهضة ) وعلى النقيض من ذلك ، فجر غضب الهيئات التي تعارض الحوار بكل قوة وشراسة .

وتتكون "جبهة الرفض " من المنظمات التى سبق أن أيدت إلغاء عملية انتخابات يناير ١٩٩٢ وهى بصفة خاصة : حزب التحدى ، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للمقاولين العموميين . وكانت هذه المنظمات تتشدد كلما لاح أن اتفاقًا سيتم حتمًا بين العسكريين والإسلاميين .

وشرع الطرفان في مفاوضات صبيحة المؤتمر الوطني في يناير ١٩٩٤ الذي تم بعده تعيين الجنرال زروال " رئيسًا للدولة " . وقبل عقد المؤتمر بأسابيع ثبت أن أية مفاوضات للحل لا يمكن أن تتم إلا بحضور الشيوخ . فتوجه وفد مكون من لجنة الحوار الوطني إلى السجن الحربي في بليدا بهدف إقناع مدنى وبن حاج للمشاركة في المؤتمر . غير أن الرجلين رفضا وأوضحا أنهما لا يمكن أن يقبلا مثل هذه الاقتراحات طالما أنهما خلف قضبان السجن .

ووجه بن حاج إلى لجنة الحوار الوطنى رسالة مفتوحة بعنوان: "قول الحق حتى من وراء القضبان " وعليها التوقيع التالى: "على بن حاج سجين الظلم والطغيان ". في الجزء الأول من الرسالة لا يعترف بشرعية لجنة الحوار الوطنى . وفي الجزء الثاني يندد بالجرائم التي ترتكبها " طغمة العسكريين . ثم يقوم بن حاج في رسالته بتحليل

<sup>(</sup>١) هذه المسكرات فتحت صبيحة انقلاب الحادى عشر من يناير ١٩٩٢ . وقد نزل بها بين ١٥ إلى ٢٠ ألف من أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإذا كان معظهم قد تم الإفراج عنه ، وبخاصة استجابة لنداء جمعيات الدفاع عن حقوق الإسلامية ، فلا يزال بها حتى الآن حوالى عشرين ألف سجين ،

النظام السياسى الجزائرى وعموده الفقرى وهو المؤسسة العسكرية التى لم تتمكن منذ الاستقلال " من حل المشكلات السياسية الطارئة إلا باستعمال الإرهاب والقمع وإعدام الأبرياء واغتيال المعارضين السياسيين فى الداخل والخارج ." معلنا أن لجنة الدولة العليا التى تكونت بعد الانقلاب فى يناير ١٩٩٧ "غير شرعية فى نظر الشريعة والقانون والدستور "، وحمل بن حاج على السلطة العسكرية " سبب جميع الأضرار التى تتعرض لها الجزائر ويؤسها وآلامها ، منذ الاستقلال الذى حققه المجاهدون الأبطال . لكن أنصاف الرجال هؤلاء أجهضوه واستغلوه لصالحهم . " وأشار بن حاج إلى واحد من أهم مصادر الصراعات والعداوات فى قلب الجيش الجزائرى ألا وهو " احتكار من أهم مصادر الصراعات والعداوات فى قلب الجيش الفرنسي " ، تلاميذ المدارس القيادة العليا بواسطة "المستعفين من الخدمة فى الجيش الفرنسي " ، تلاميذ المدارس الحربية الفرنسية فى الفترة من ١٩٥٨ حتى ١٩٦١ ، هؤلاء الذين تخرجوا فى المدارس الحربية الشيوعية ، الخارجين من بين صفوف الجيش الفرنسي ، الذين يبغضون الأديان بعامة والإسلام بوجه خاص ، بعد أن تأكدوا أن الاستقلال لا محالة واقع ، تحولوا إلى جيش التحرير الوطنى " .

ومن أعماق زنزانته في سجن سرقاج ، رفلض عبد القادر حاشاني ، على غرار الشيخ سحنون ، أن يشارك في محاولات "الحوار "التي بدأها "المصالحون " في السلطة على أمل أن يجدوا فيه " قوة ثالثة " تسمح في حالة الاتفاق بالتقليل من شأن عباس مدني والزعماء العسكريين بدل أن يستأثر هؤلاء وحدهم بفضل الوصول إلى اتفاق . وفشلت لجنة الحوار الوطني ، سواء بالقوة أو بالإقناع ، من إشراك حاشاني في المؤتمر الوطني . كذلك فإن المحاولات الهادفة إلى تشكيل إدارة أخرى للجبهة الإسلامية للإنقاذ تضم المنشقين والمبعدين من مؤتمر باتنه ، باعت بالفشل .

وتكررت المحاولات لإقامة حوار بين السلطة والمعارضة غير أنها جميعًا دخلت في طريق مسدود خاصة وأن زعماء الإسلاميين رفضوا أن يدينوا علنًا ، كما طلب منهم ، اللجوء إلى العنف أو الدعوة إلى إيقاف القتال قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق . ذلك أنهم كانوا يخشون بطش الجماعات الإسلامية الراديكالية التي ترفض الحوار أساسًا ، وتوجه الاتهام إلى الزعماء الإسلاميين بالتفاوض سرًا ، مما زاد من حرج هؤلاء الزعماء ، خاصة حينما تبين أن الحكومة أرادت أن تحمل مدنى وبن حاج مسئولية

استمرار أعمال العنف بالرغم من تعهدهما ، كما تزعم الحكومة ، بالعمل على إيقاف القتال ، وأصدر بن حاج رسالة ثانية يتحدى فيها زروال رئيس الدولة بالظهور معه فى مناظرة ينقلها التليفزيون مباشرة للشعب الجزائرى ، وظل الاقتراح دون رد فعل من جانب الحكومة .

وهكذا ، فإن التمييز داخل السلطة العسكرية ، بين الذين يحبذون التفاوض ، على شاكلة " الإصلاحيين " ، وبين الراديكاليين المؤيدين لسياسة البطش من أجل الأمن ، جعل المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ يقتنعون ، في داخل البلاد وخارجها ، بضرورة الاستعانة بجهاز عسكري خاص بالجبهة : فعلى الرغم من الخلافات ، وهي في الغالب شخصيه ، فلا "الراديكاليون " ولا " الإصلاحيون " في النظام على استعداد للتنازل عن أقل جزء من السلطة التي يمارسونها بلا شريك منذ ثلاثين عاماً .

إن مهازل "الحوار" التى وافق ، مع ذلك ، بعض الإسلاميين على المشاركة فيها ، لا يمكن ، في هذه الظروف ، إلا أن تثير الشك والريبة في إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أصبح من الصعب عليها أن تفسر لمناضليها حذرها "البالغ" من السلطة . فبينما وجه إليهم اللوم سابقًا لأنهم طالبوا المؤيدين الكفاح المسلح بكبح جماحهم على الأقل حتى يتم إجراء الانتخابات في ديسمبر ١٩٩١ ، لإعطاء فرصة التشاور ، فها هم قادة الجبهة الإسلامية متهمون بالتزام الجمود الذي ليس له ما يبرره في مواجهة "تجاوزات" النظام الحاكم . من ذلك أن الجزء من الرأى العام الجزائري المناهض السلطة القائمة أصبح يصنف زيادة الضغط من جانب الشرطة والجيش على الأحياء الشعبية والمجمعات السكنية في القرى ، في صالح المجاهدين .

#### تبرير شرعية العنف

إن العنف، وقد أصبح ذروة الحرب المجنوبة الدائرة بين فئات النخبة الجزائرية منذ الاستقلال، هذا العنف اتخذ في طوره الأول، هيئة "حرب خاصة" حقيقية، من ناحية بين نخبة الدولة ومن ناحية أخرى بين النخبة الإسلامية التي اكتسبت نوعًا من "القداسة" بانتصارها الانتخابي بصرف النظر عن نتائج هذا الانتصار، ولكن كلما اشتدت وطأة الصراع، كلما امتد العنف الى جميع فئات الشعب، الذي أصبح رهينة لدى المعسكرين المتحاربين.

# المعسكرات : مدرسة لكوادر الصراع المسلح

أصبحت معسكرات التجنيد مدرسة فعلية لتخريج كوادر الصراع المسلع. وبذلك أصبحت هذه المعسكرات المكان المميز لتجذير (راديكالية) القاعدة الإسلامية ، وبالتالى تعميق الصراعات بين أنصار الخط السياسي وهم في الماضي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبين أنصار المواجهة المسلحة القصوى .

آلاف - من أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمتعاطفين معهم ، وأيضاً من الشباب المنحرفين أو الضائعين - كانوا يُشاهَدون في ساعة مبكرة من الصباح وهم يرحلون إلى أماكن التجمع تمهيداً لإرسالهم إلى المعسكرات جنوب الجزائر ، إن معسكرات التدريب تلك هي التي تقدم لمناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ - المؤيدين منهم للعنف أو المعارضين له - الفرصة لتأكيد قناعتهم ، (إن الخطاب الإسلامي يضفي معنى على تجمعهم : "إذا كنتم أنتم هنا ، فذلك لأن النظام ضد الإسلام") ،

إن المناضلين المتحررين سوف يشكلون في المستقبل نواة الجماعات المسلحة المنظمة. أما أطر الحزب ، فما أن يصلوا إلى المعسكرات حتى يشرعوا في إدارة كل شيء والإشراف على كل صغيرة و كبيرة في الحياة اليومية :" في اليوم الأول ، كان المعسكر مكتظا عن آخره ، وقام إخواننا من الشرق الذين كانوا موجودين عند وصوانا، باستقبالنا و توزيعنا على الخيام. ذلك ما جاء على لسان أحمد وهو عضو في مكتب تنفيذي محلى، كان قد تم القبض عليه في ١٨ فبراير ١٩٩٧ وسجنه ثمانية أشهر في معسكر "وورجلا"(١) وبعد عدة أيام ، إذا بالمكان الذي كان يستعمل كمصلى للإخوة، تطلق عليه لجنة المعسكر "ساحة عباس مدنى" . وقد أصبحت هذه اللجنه المؤلفة من بعض المناضلين الإسلاميين تتولى إدارة المعسكر ، وتقوية عزيمة الإخوة و تثبيت عقائدهم :" كل ما أخذ بالقوة ينبغي أن يسترد بالقوة . إن هدفنا الرئيسي بعد ذلك هو أن نعرف لماذا كنا نحن هناك . كنا في الحجز ، لم نقدم لأي محاكمة . وكان القائد الذي يدير المعسكر يجيبنا بأن تلك ليست مشكلته . كان البعض يشربون الخمر عند القبض عليهم، ثم تابوا في المعسكر " .

إن معسكر ريجان ومعسكر وورجلا اللذين أطلق على شوارعهما أسماء الزعماء الإسلاميين المشهورين، سوف يظلان في الذاكرة باعتبارهما الأماكن التي انطلقت منها الحركة الإسلامية المسلحة .

وصبيحة الانقلاب، لم تجد قوات الأمن صعوبة في التمثيل بأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتعريض بالمتعاطفين معهم . إن وحشية رجال الشرطة (نهب بيوت المشتبه فيهم" و تدميرها، وتعرية آبائهم وإهانتهم أمام الملأ) كل ذلك دفع بعض سكان الأحياء الشعبية ، وغالبيتهم من الإسلاميين ، إلى تكوين خلايا لنجدة ومساعدة المكروبين من إخوانهم وأهليهم ، وحمل المساعدات والمؤن إلى اللاجئين في الأدغال وتقديم المساعدات المالية لذويهم .

(١) لقاء صحفي في العاصمة في يناير ١٩٩٢

#### المعركة الجديدة في الجزائر العاصمة

إن الجزائر التى تحاول منذ ١٩٨٨ أن تتخلص من أشباح الماضى، تجد نفسها ، بكل قسوة وعنف، فى مواجهة ذكرى ما يزال صداها، الذى يغذيه ، بكل حذق ومهارة ، الخطاب التاريخى الجغرافى الرسمى ، يدوى فى أعماق كل فرد . وإذا كان المظليون اليوم يحملون أسماء " مسلمة " والقوات الخاصة تخلع على نفسها أسماء صيغت من الخوف ومن الاحتقار ، فلا يكفى ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ لكى تطرد من الذاكرة صور حرب الجزائر . إن " التمشيط " و " الكسح " و "التنظيف " ألفاظ دخلت فى مفردات اللغة الجارية . كذلك فإن الحمية المدوية للحماسة الوطنية من ناحية ، وما ينتج عن ذلك من تحقير لشأن الخصم ، الذى أصبح صورة للمستعمر القديم و " أعوانه " ، أصبحت تمثل أحد ملامح خطاب الشرعية عند مختلف أطراف الصراع .

كان القادة الإسلاميون هم البادئين بتشبيه معركتهم " بالكفاح المجيد من أجل التحرير الوطنى " وظهروا بمظهر المؤمنين خدّام المثل العليا التى كانت سائدة عام ١٩٥٤ والتى " ضلت ". " ليس بمستغرب أن يلجأ النظام الحاكم إلى هذا ، مادام الذين يحكموننا هم رقباء الجيش الفرنسى السابقون" (١) وأن " يكرر التاريخ نفسه على أرض الجزائر المستقلة بفتح معسكرات التعذيب ، حيث أفضل أبناء هذا البلد يفسدون في جوً من اللامبالاة والظلم التّام (٢) . لقد ظل الإسلاميون دومًا يدمجون كفاحهم في الموروث التاريخى الجزائرى . وهذا ما لم ينكره عليهم حتى قدامى "الأفغان" ففي مؤتمر من أجل دعم " المسلمين في الجزائر " في ١٣ يوليو ١٩٩١ في مدينة بشاور تحت رعاية نادى الاستعلامات العربي ، قام ممثل الوفد الجزائري ، وهو مناضل حارب في أفغانستان ، بالتركيز طويلاً على فكرة أن زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أفغانستان أم خارجه" . "لا يتلقون أية أوامر من الخارج وأنهم يخوضون معركتهم سواء في السجن أم خارجه" . وذلك من حيث إنه ، على النقيض مما تصبو إليه إيران والملكة العربية السعودية ، وذلك من حيث إنه ، على النقيض مما تصبو إليه إيران والملكة العربية السعودية ،

<sup>(</sup>١) منصة حقوق الإنسان في الجزائر ، العدد ١١ ، ١٣ سبتمبر ١٩٩٣

<sup>(</sup>٢) ملف معسكر تعذيب عين مجيل ، ١٣ إبريل ١٩٩٢

فإن محرك الحركة الشعبية والإسللمية هو داخل الشعب الجلزائري والحركة التي تقوده (١) ".

بل إن السلطة وأعوانها يحاولون الترويج لدعوة تزعم أن المناضلين الإسلاميين هم في الحقيقة بقايا "الحركيين" وهم الخونة الجزائريون الذين كانوا يتعاونون مع المستعمر في حرب الاستقلال وظهرت بعض عناوين الصحف الحكومية بهذا المعنى: "الإرهاب محركية جديدة" (صحيفة الوطن) "حركيون وأبناء حركيين من بين القتلى والهاربين" "من الحركي إلى الإرهابي" (عنوان تحقيق في التليفزيون الجزائري في أبريل ١٩٩٤) بل إن صحيفة الإبدو ليبيرية (وهي قريبة من بعض عناصر الجيش) خرجت على القراء بخبر عنوانه "حسين عبد الرحيم ليس جزائريًا "عناصر الجيش) خرجت على القراء بخبر عنوانه "حسين عبد الرحيم ليس جزائريًا "لمرض على الهجوم الذي شهده مطار الجزائر في أغسطس ١٩٩٢ .

# جغرافية الكفاح المسلح

تحت وطأة حملات الردع التي يقودها الجيش في الضواحي "الخضراء" في الجزائر العاصمة ، وجد العديد من المناضلين ملجاً لهم في المناطق الأصلية التي نشأوا فيها(٢) وهذا ما يفسر أن المدن الرئيسية كمسارح للعمليات حتى منتصف عام ١٩٩٣ ، تخلت عن مكانتها للريف والمناطق الجبلية ، فقد أصبحت هذه المناطق تضم أحراشًا من المستحيل التخلص منها إلا بالعديد من العمليات المحمولة بالطائرات المروحية . وبعد طردهم من المدن تركزت الجماعات المسلحة حول " متلث الموت" الذي يتشكل في منطقة وسط البلاد من مدن باراك – بليدا – لاربا ، وحول محور ستيف – ميلا – كولو – جيجيل ، مع امتدادات إلى عنّابه وقسطنطينه وباتنه في الشرق ؛ وأخيرًا حول مدن عين ديلفا وسيلف وتييرا وسيدي بلعباس وتسمسيلت وسعيدة في الغرب .

<sup>(</sup>١) بعض الجماعات المسلحة تذهب إلى أبعد من ذلك حيث يشبهون السلطة الجزائرية بالحكومة الصربية ويتهمان الاثنين " بالتصفية العرقية " ضد المسلمين .

 <sup>(</sup>٢) هذا يفسر أن مناطق مثل جيجيل التى ينتمى إليها معظم سكان بلكور في العاصمة ، قد أوت عددًا
 هائلاً من اللاجئين في الأحراش .

ومن الطبيعى أن خريطة العنف الإسلامى المسلح راحت بالتدريج تتماشى مع خريطة التمركز الجغرافى للجبهة الإسلامية للإنقاذ الناتج عن الانتخابات البلدية لعام ١٩٩٠ والتشريعية لعام ١٩٩٠ . هذا التطابق يلاحظ بوجه خاص فيما يتعلق بالتمركز الجغرافى لجيش الإنقاذ الإسلامي . فالواقع أنه منذ إطلاق سراح أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسجونين فى معسكرات الجنوب (تم إطلاق السراح بين منتصف ١٩٩٧ وأوائل ١٩٩٤) وتنظيمهم الذى بدأ فى خريف ١٩٩٣ داخل جيش الخلاص الإسلامى ، المتد الصراع، الذى كان محصوراً حتى ذلك الوقت فى منطقة وسط البلاد ، إلى مناطق الشرق والغرب . هذا الامتداد الذى حدث لمناطق التمركز الإسلامى المسلح دفع السلطات إلى إطالة قائمة مناطق العمليات (بليدا – تيبازا ، بومردس، عين ديفلا ، ميديا ، بويرا) فى يونيو ١٩٩٣ إلى إقليم سيلف فى الغرب، وإقليم حيلفا فى الوسط وإقليم مسيلا فى الشرق .

ومن الجدير بالذكر أن المواجهات بين الجماعات الإسلامية المسلّحة وقوات النظام خلال عام ١٩٩٤ ، كانت في عنف متزايد . وطبقًا لبعض المراقبين الأجانب ، يقدر عدد القتلى من الجانبين ، بين يناير ١٩٩٤ وربيع ١٩٩٥ ، بأكثر من أربعين ألف قتيل . وباسم "مكافحة الإرهاب" تستبيح قوات الأمن الجزائري كل " التجاوزات" من استعمال مكثف النابالم ، إلى قتل الجرحي التخلص من كثرة عدد المساجين(١) . واتخذ القمع وجهة جديدة خلال عام ١٩٩٤ ، فقد أصبح " المدنيون " هدفًا حيث بات من الأمور العادية القبض التعسفي ، والقتل ، والتعذيب الجماعي ، مما يغذي الأحراش الأكثر تطرفًا ويضاعف من اللاجئين إليها .

<sup>(</sup>۱) في إصدارها بتاريخ التاسع من يونيو ١٩٩٣ (رقم ٣٧٨٩) نشرت جريدة الكانار أنشينيه محادثة تم تسجيلها عن طريق التصنت : فحواها أنه بعد أن فرغ الجيش الجزائري من تمشيط أحد الأحياء بالعاصمة واصطحب بعض الجرحي ، تلقى أمرًا من القيادة المركزية بـ " التخليص عليهم " .

#### الاستراتيجية الثورية والانحراف الإرهابي

إذا كان طموح بعض الجماعات المسلحة ، كما يمكن أن يتصور البعض ، أصبح لا يستهدف إدارة عنف هادف بقدر ما يستهدف نوعًا من العنف " الأعمى "، وإذا لم تكن الجماعات الإسلامية المسلّحة وحدها التي تنسى شيئًا فشيئًا هدفها المبدئي من القتال ، فقد تشابك وتعقد الصراع ( بعض الجماعات المرتبطة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ تمر بنفس التطور ) فهل يمكن أن نتحدث عن انحراف إرهابي ؟

إن العنف ، وهو نتيجة لإغلاق المجال السياسى ، واختفاء أدوات الوساطة لدى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وعجز الحزب عن إحكام السيطرة على التوترات المتعلقة بطبيعتها المزدوجة، أقول إن العنف بصفته هذه قد أصبح مترستا وبعمق في المارسات الاجتماعية الجزائرية .

إنه مترسنخ جزئيًا في الطريقة التي غذى بها القادة في عام ١٩٩٢ ، ذكرى العنف القديم الذي صحب حرب الاستقلال . كذلك فإن العنف يجد له جنورًا في الطريقة التي قامت بها جبهة التحرير الوطنى ثم السلطة ، على مر السنين ، بقمع المعارضات (اغتيال أبان رمضان وخيضر وكريم بلقاسم وعلى ميسيلي ، وسجن آيت أحمد بن بيلا ، وقمع انتفاضات ١٩٨٦ و ١٩٩٨) وروجت بذلك للفكرة التي تقول بأنه ما من وسيلة للحكم أو الاستيلاء على الحكم إلا بالعنف .

ولكن لشدة ارتباط مناضلى الجماعات الإسلامية بنسيجهم الاجتماعى الأصلى ، فهم يعتبرون أساساً أبطال التمزق الاجتماعى والتمرد الذى يدوى فى الأحياء الشعبية ("الأحياء الساخنة" كما يسمونها فى العاصمة) وذلك منذ حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، إن التشبث بالقطيعة الذى أصبح يحمل لواءه الجماعات الإسلامية المسلحة لم يعد يسمح لها بمواجهة حتى احتمال التفاهم مع " نظام " هى تستهدف قلبه دون أى تصور سياسى أخر . وإن انضعمام جزء من الحركة الاجتماعية الإسلامية إلى الجماعات الإسلامية المسلحة ليحول مع ذلك دون الحديث ، حتى فيما يتعلق بالجماعات ، عن إرهاب خالص ، إذ أن الكفاح المسلح بالنسبة لبعض الشبان ، إنما هو تطبيق العدالة ، وانتقام اثوار أكتوبر ١٩٨٨ . فعلى النقيض من الكفاح المسلح الذى قاده مصطفى بويالى الذى لم يكن يتمتع بأى تأييد شعبى ، فإن العنف الذى تمارسه الجماعات المسلحة المتشددة يزعم لنفسه مرجعية اجتماعية ، البلوريتاريا التحتية الحضرية الشابة ، المسلحة المتشددة يزعم لنفسه مرجعية اجتماعية ، البلوريتاريا التحتية الحضرية الشابة ، الجزائريين الاعتراف بمسئوليه الإسلاميين عن عمليات الاغتيال الدامية . إن الصراع المسلح قد أسفر بهذا الخصوص ، عن إخراج جيل جديد ، أكثر شبابًا من ذلك الذى قام على إنشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، جيل ليس لديه أى شكل من أشكال التعبير السياسى منذ حال الحزب والذى أصبح يأخذ على الحزب " تواطرة مع النظام .

أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فقد ظلت بشكل كلى تصر على تصنيف العنف الذي توجهه نحو هدف سياسي مادى ، ووفاء للأمال الاجتماعية لدى قاعدتها ، تصر على أن تقوم ، رغم تجربة السرية ، بالخيار السياسى الذى قال به جزء من المجتمع الجزائرى في السادس والعشرين من ديسمبر ١٩٩١ .

كذلك فليس من اليسير على الجبهة الإسلامية ، فى مجال اختيار أهداف العنف ولا فى مجال إدارة الحوار مع السلطة ، أن تحافظ على "مصداقيتها " وفى وقت واحد لدى المناضلين الذى يخوضون الكفاح المسلح ، ولدى محاوريهم فى السلطة الحاكمة . ومن ثم كانت الصعوبة التى تشعر بها الجبهة فى إعلان تحديها بإقامة حوار هو مع ذلك ضرورى بالنسبة لها ، خاصة وأن رصيدها يتضاعل لدى الجماهير بقدر ما تعانى هذه الجماهير من عنف الإرهاب .

# جيل الجماعات الإسلامية المسلحة

تتكون الجماعات الإسلامية المسلحة في غالبيتها من شبان بين السادسة عشر والخامسة والعشرين ( وكذلك إخوتهم الصغار ) وهؤلاء هم الذين تظاهروا في أكتوبر عام ١٩٨٨ . وتضم الجماعات الإسلامية العناصر الأكثر تأزمًا والأقل اندماجًا في الحزب - بسبب التزام الحزب بالدستورية ، وبالذات من خلال اشتراكه في المجالس الانتخابية - على النحو الذي كان يعبر فيه عن مواقفه في فترة شرعيته، وكذلك فإن الجماعات الإسلامية ، وهي في ذلك أكثر من جيش الإنقاذ الإسلامي ، هي المعبر عن أكثر القطاعات تهميشًا في الواقع الاجتماعي الجزائري . فالحقيقة أن الجماعات الإسلامية المسلحة تضم غالبية من العناصر المستبعدة : عاطلين ، وتجار حقيبة ، ومحرومين من التعليم ، كما تضم عناصر هي رموز لحركة اجتماعية كان بروزها على المسرح السياسي الجزائري في شكل عنف مناهض الدولة ، وهو مجال تتوجه نحوه أمالهم في اكتساب أشكال جديدة من الهوية .

وإن أوجه التشابه بل التطابق بين أهداف عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة وبين أهداف شبباب الشرطة الذين يواجهونهم ، لتدلّ في واقع الأمر على البعد الاجتماعي لصراع تدلى فيه الأيديولوجية الإسلامية " بتبريراتها " التاريخية ، إن هؤلاء الشبان وهم يرتدون الزي نفسه وينتمون إلى أوساط بعينها ، مما يفسر أن الشرطة أكثر تقبلا للخطاب الإسلامي ، يتوجهون نحو الشرطة أكثر مما يتوجهون نحو الأحراش لاعتبارات مادية . وهناك عائلات تنهج سياسة حكيمة للبقاء على حياتها تجعلها تلحق أحد أبنائها بالشرطة والآخر بالجيش ، حتى إذا انتهى الصراع على أي نحو ، ضمنت حماية أحد المنتصرين . هذا الوضع يفسر "حميمية " العنف الذي أصبح من الآن فصاعدا لا تفلت منه أية أسرة جزائرية .

ولكن خلف المواجهة بين الدولة (وممثليها) وبين الجماعات المسلحة ، يلوح الصراع الذي بدآ في التسعينيات بين "المستمتعين "الذين ينسب إليهم مستولية المظالم الاجتماعية ، وبين الشباب المقهور الذي تبددت آماله في التغيير وفي الثار ذات مساء من يناير ١٩٩٢ .

وبدلاً من الاستراتيجية الدستورية الخاصة " بالتقنيين " التى فقدت اعتبارها بسبب الانقلاب ، حل المنطق المعادى للنظام الخاص بالحكميين ، وهم " الأبطال" الجدد المكلفين بمحو " العار " القديم ،

## قرصنة سياسية دينية

والجماعات الإسلامية المسلّحة تعرف كذلك كيف توائم بين مصالحها ومصالح شبكات العملاء المنتفعين المحليين ، وتضمن الولاء ، أو على الأقل المساعدة من عصابات المجرمين الذين حوّلوا تصرفاتهم المعادية للحكم وعطشهم في "تهشيم رأس الشرطة " إلى نوع من القرصنة السياسية – الدينية .

وصورة " المجرم الشريف " ماثلة دائمًا في التاريخ الجزائري والمغربي ، ويصفة عامة في المجتمعات التي يغلب عليها الطابع الريفي . وهذه الصورة بملامح تاجر الحقيبة أو الخارج على القانون توجد أيضًا في الحركة الإسلامية . فأمام اضطرارهم للتفاوض مع القادة الإسلاميين أيام كانت اليد العليا في إدارة الأحياء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، كان "الأولاد الأشقياء" يجدون من الطبيعي أن يلتحقوا بالجماعات الإسلامية ، فولاؤهم للإسلاميين يحميهم من بطش السادة الجدد ويجنبهم التعرض للعقوبات. كما أن رغبتهم في الحركية الاجتماعية واكتساب النفوذ جعل منهم " سادة الحرب " الجدد . ومن ثم ظهر في الساحة ما يعرف باقتصاد الحرب الذي يستنزف أموال الزكاة والصدقات والسلب والنهب وتجارة قطع الغيار المسروقة أو السيارات المهربة. وكذلك تجارة المخدرات ، وهكذا انتشر ما يعرف باسم تسييس السلوك الإجرامي (أي تسخيره في السياسة) وتحويله إلى عنف سياسي . وفي ملتقي العنف الاجتماعي والعنف السياسي، جاء دخول المهربين في الجماعات الإسلامية فاتحة خير التجار والصناعيين الذين تربطهم علاقة طيبة بالجمارك . ولما كانت الشرطة قلما تتحرك إلاً لدواعى الأمن ، فقد وجدت المافيا صالحها ، إن لم تكن تشجع على ذلك ، في العنف الذي يثير الاضطرابات في المدن الجزائرية . وازدهرت أنشطة المافيا في ظل العصابات المسلحة في كثير من المناطق.

### الجماعات المسلحة والجماهير الحضرية

في داخل الحركة المسلحة ، يتعايش منطقان متمايزان ، وأحيانًا متناقضان أمام ضغط الجيل الأول من أنصار العنف ، راحت الجماعات الإسلامية المسلّحة ، ثم جيش الإنقاذ الإسلامي ، ينهجان استراتيجية ذات مدى متوسط ، تراهن - على المدى الطويل - على انهيار الوضع السياسي والاقتصادى . ومع اقتناعهم بأن الزمن يعمل لصالحهم ، شرعوا في التأثير على قطاعات واسعة في المجتمع لكسب تأييدها في حالة الثورة . وفي مرحلة أولى ، عمدوا إلى التقليل من مواجهاتهم مع الجيش وعدم تبديد قوتهم مقابل أي ثمن . ومع ذلك يتحدثون عن فكرة " الدفاع الشرعي " لتبرير اغتيالهم لأولئك الذين يطلقون عليهم " رجال الحادى عشر من يناير " وهم مجموعة من طوائف مختلفة وهيئات متعددة متهمون " بإجهاض اختيار الشعب " . بعد ذلك عمدت أطر الجماعات الإسلامية المسلحة وجيش الإنقاذ الإسلامي إلى التركيز على العمليات العسكرية الضخمة التي تستهدف الاستيلاء على إمدادات من السلاح ، وهم في ذلك يستفيدون من تواطئ بعض الضباط وصف الضباط المتعاطفين والمفتونين - أو المفزّعين - بالخطاب الإسلامي والسَّاخطين على وعود قيادتهم العقيمة: الهجوم على مأمورية الجزائر العاصمة في فبراير ١٩٩٢ (حيث أعدم اثنان من صف الضباط) والهجوم على معسكر بوغزول في مارس ١٩٩٣ - والذي انتهى بفضل تواطؤ داخلي بمقتل عشرين جنديًا وسرقة أسلحة ثقيلة - وقضية بشار في ديسمبر ١٩٩٢ - التي حكم فيها على تسعين ضابطًا وجنديًا بتهمة "التأمر ضد أمن الدولة " والتحريض على الهرب من الخدمة ، عشرون منهم حكم عليهم بالإعدام .

ولكن في الوقت الذي ينظر فيه جيش الإنقاذ الإسلامي والجبهة الإسلامية للإنقاذ الى قاعدتهما الشعبية باعتبارها مصدرًا يمكن تعبئته ، ولا يحاولان إفزاع القاعدة - فهما يصران بهذا الخصوص على أن "السكان المدنيين" يكونون بمنأى عن عنف الجماعات المسلحة مع تجنبها أيضًا العمليات الانتقامية التي تقوم بها قوات النظام - ، فإن الجماعات الإسلامية المسلحة تفاخر بأنها تتصرف باسم هذا الدعم الشعبي فإن الجماعات الإسلامية المسلحة تفاخر بأنها تتصرف باسم هذا الدعم الشعبي ولا ترحم أي فئة من " أعداء الإسلام" . كذلك فهم يذهبون إلى حد الهجوم على أعضاء فئات هي بصفة عامة في حماية تضمنها لها النصوص المقسة (إذا لم تخضع هذه الفئات لضغوطهم)

واستصدروا فتوى بتوقيع عمر علمى تدعو إلى " قتل عملاء السلطة أيًا كانوا ، دون رحمة حتى برب الأسرة أو شخص مسن أو امرأة " .

وهو عدوان على مقدسات كانت مصانة حتى ذلك الوقت . فقد تعرضت حوالى مائتى امرأه لأعمال عنف مختلفة من اختطاف إلى تعذيب إلى بتر الأعضاء ، من بين أمهات وبنات وأخوات وزوجات رجال الشرطة والجنود .

أما غالبية جماهير المواطنين التى تضطر بالرغم منها إلى الانحياز لهذا الجانب أو ذاك تحت التهديد ، فإنها قد أصبحت ، بين مطرقة الإسلاميين وسندان الجيش ، تعيش فى رعب وفزع .

وقد أدرك بعض المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ معنى هذا الانحراف ، فاتهمت الجماعات الإسلامية المسلحة بأنها في أغلبها تتكون من "مرتزقة" كما أنهم يرون أن " المفتونين بالجماعات الإسلامية المسلحة من إسلاميين وغيرهم ، إنما هم من المهمشين ، وهم يجدون في هذه الجماعات ملجأ يجعلهم في مأمن من القمع ويجعلهم يضربون السلطة التي كانت دومًا تقوم بقمعهم ، فالعسكريون في جيش التحرير الوطني ليس لديهم الحرية التي لدى الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يمكن لأفرادهم أن " يضربوا " أي شخص وفي أي زمان ومكان ، هؤلاء يجدون مزيدًا من الحرية في الجماعات الإسلامية في الانتقام (١) .

كان من نتائج القسوة التي تمارسها الجماعات الإسلامية المسلحة ، وبالذات تعدد عمليات السيارات الملغومة ، أن فريقًا متزايدًا من سكان الأحياء الشعبية ، وهم أنصار طبيعيون الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بلغ بهم الأمر إلى الانفصال عن المعسكر الإسلامي: " الجماعات الإسلامية المسلحة لا تعترف إلا بكلمة لا : لا للحوار ، لا للهدنة ، .. إنهم ليسوا سوى جماعة حرب ، ليس لديهم سياسة . هم في الحرب ضد سائر طوائف المجمع داخل البلاد ، وضد جميع الدول في الخارج . حتى داخل الفرق الإسلامية ، هناك معارضة متزايدة لمارسات الجماعات الإسلامية المسلحة (٢) .

<sup>(</sup>١) لقاء مع أحد المستولين السياسيين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سبتمبر ١٩٩٤

<sup>(</sup>٢) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مارس ١٩٩٥

#### محاولة التدويل:

بعد إخضاع ما ينشر عن العنف المسلح السلطات العسكرية وتكرار عمليات اغتيال أفراد قوات الأمن مع تزايد الصراع ، لجأت الجماعات الإسلامية المسلحة إلى الهجوم على أهداف جديدة ، من بين هذه الأهداف شخصيات تقافية وصحافية . ولما أصبحت هذه الاغتيالات من الأمور العادية ، حاوات الجماعات المسلحة البحث عن أهداف جديدة .

منذ شهر ديسمبر ١٩٩٣ - تاريخ انتهاء موعد الإنذار الذي وجهته الجماعات المسلحة إلى الحكومات الأجنبية ، صبيحة إطلاق سراح ثلاثة من العاملين بالقنصلية الفرنسية ، كانت الجماعات تحتجزهم رهائن - بدأ الاتجاه نحو تدويل الأزمة الجزائرية الذي أصبح بدوره يقسم مختلف توجيهات الحركة الإسلامية إلى قسمين - ففي حين جعلت الجماعات الإسلامية المسلحة هدفها الجديد هو " أعوان المؤامرة الاستعمارية البغيضة " أي الأجانب في البلاد ، الدول الرئيسية المستهدفة بهذه الاغتيالات (فرنسا وإيطاليا وأسبانيا) حيث إنها تمثل غالبية التعاملات مع بلدان العالم ، بالإضافة إلى روسيا وهي المول الرئيسي لهم بالسلاح - فإن المسئولين في جيش الإنقاذ الإسلامي والجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين يعارضون مثل هذه الاغتيالات، حاولوا إقناع الناس بقرب استيلائهم على السلطة . فعمدوا مراراً إلى التدخل لدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي قبلت ببعض وجهات نظرهم على ما يبدو، فأعرضوا عن استهداف مواطني جنسيات دول معينة - في مقدمتهم مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان - كنوع من المراعاة والتمهيد لمستقبل علاقاتهم التجارية ، في حالة وصولهم إلى السلطة . كذلك فإن المسئولين في اللجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج قاموا لهذا الهدف، بعقد صلات مع بعض رجال الصناعة في أوروبا ممن لديهم الرغبة في الاستثمار في الجزائر ولا يأنفون من الحصول على ضمانات عن طريق قادة أقوياء . كما قام هؤلاء المسئولون أنفسهم بمقابلة مبعوثين سياسيين أوروبيين وأمريكيين بهذا الخصوص.

ونظرًا " لحصار " الكفاح المسلح ( استحالة التأييد الخارجي وضعف الدعم ) واعتبارًا لصمت المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقمع ، فإن الجماعات الإسلامية المسلحة قامت بخطوة جريئة في إطار سياستها في تدويل الأزمة . وبهدف إظهار عجز الدولة الجزائرية عن حماية أمن الذين تزعم حمايتهم ، وبهدف إحداث صدمة في الرأى العام

العالمى ودعوة الحكومات الغربية لإعادة النظر فى دعمها للحكومة الجزائرية ، كان لحادث اختطاف الطائرة التابعة لشركة الطيران الفرنسية ، وقع الزلزال ليس فى فرنسا وحدها . إن "حادث الطائرة " يدل على أن السلطات الجزائرية عاجزة عن محاصرة العنف . وظهرت فرنسا كعنصر أساسى فى الصراع ، وبدأت تؤيد ، على الأقل مؤقتًا ، الداعين إلى إقامة حوار سياسى وذلك ضد الرأى القائل " بالبطش من أجل الأمن " . زاد من هذا الاتجاه مقتل الإمام سحنون والانفجار الذى وقع فى محطة سان - ميشيل فى باريس فى يوليو ١٩٩٠ . على أية حال ، فليس من المستبعد ، رغبة فى كسر الرتابة المتمثلة فى عمليات قتل الأجانب ، أن تقوم الجماعات الإسلامية المسلحة بتصدير العنف إلى خارج الحدود الجزائرية ، ولعل مما يؤيد ذلك العزم كثرة عمليات الأسلحة المعدة الملاحة المعدة الأدغال الجزائرية فى أوروبا خلال عام ١٩٩٥ ، والكشف عن كثرة الشبكات المتعاونة مع الجماعات الإسلامية المسلحة .

#### العنف والرهانات الاقتصادية

بالإضافة إلى أن تعارض التناول بين الجماعات الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للإنقاذ ينصب على منافسات شخصية تقليدية ، فإنه يحيلنا أيضًا إلى أسلوبي التعامل مع السياسة اللذين كان ينهجهما الحزب في فترة شرعيته ، ففي حين يرى المسئولون في الجبهة الإسلامية الإنقاذ أن العنف ما هو إلا استمرار السياسة بطرق أخرى ، ويتعاملون معه داخل إطار الدولة – الوطن (۱) ، فإن قدامي "التيوقراطيين" يجعلون من اللجوء إلى الكفاح المسلح في الأراضي المسلوبة من الأمة (۲) "فرض عين (۱) ، وبالتالي ، هدفًا في حد ذاته ، يتيح للمناضل فرصة كبرى لنيل الشهادة " .

<sup>(</sup>١) يدخل في هذا الصدد العرض الذي تقدم به حسن الترابي بالتدخل للوساطة بين مختلف الأطراف الجزائرية في مقابل وعد من جانب فرنسا بالعمل على رفع الضغط الأمريكي على السودان .

 <sup>(</sup>۲) انظر فى هذا الموضوع فيما يخص المجاهدين الأفغان آراء أو ليفييه روا فى كتابه بعنوان فشل
 الإسلام السياسى باريس ، دى سوى ، ١٩٩٣

<sup>(</sup>٢) رسالة بقلم عبد السلام فرج ، المنظر لجماعة " الجهاد " التي اغتالت السادات .

إن اختلاف المفهوم المتعلق بالعنف في الحرب ، بوصفه عنفًا من أجل العنف (موقف الجماعات الإسلامية المسلّحة) والعنف كوسيلة (موقف الجيش الإسلامي الإنقاذ) يفسر الطبيعة المتناقضة أحيانًا في الاستراتيجيات المستعملة من جانب الجماعات المسلحة السرية المختلفة . إن أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، في إطار حرصها على المحافظة على الحزب لكي يمكن أن يشكل في المستقبل نواة النظام ، يحاولون أن ينخذوا في الاعتبار الضغوط المتعلقة بعدم التكافؤ في علاقة القوة بينهم وبين الجيش . وفي ذلك يصرح أحد المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ قائلا : "إن الجماعات الإسلامية المسلحة تؤكد أنها أن توقف القتال قبل قيام الدولة الإسلامية وتنصيب الخليفة . أما نحن فإننا ضد هذه الاستراتيجية . نحن نؤيد الحل الذي يحافظ على أكبر قدر من الأرواح والممتلكات ، ويتضمن قدرًا من الواقعية . نحن لا نطالب بأن يحكم الجزائر الإسلاميون مائة في المائة "(١) . وفي صبيحة التوقيع على عريضة روما في يناير ١٩٩٥ ، وافقت اللجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاد في الفارج ( بشكل غامض ) على إدانة عمليات الاغتيال التي تستهدف " الأبرياء بصرف النظر عن ديانتهم وجنسهم وبحسرف النظر عن ديانتهم وجنسهم وبحسرف النظر عن ديانتهم وجنسها وبحنسهم وبحرف النظر عن مرتكبي هذه الأعمال " .

وكما يعارض القادة السياسيون الجبهة الإسلامية للإنقاذ اغتيال الأفراد مثل المثقفين والأجانب الذين لا علاقة لهم بالانقلاب ولا القمع ، فإنهم أيضًا يعارضون تدمير الدارس والمصانع الذي تقوم به الجماعات الإسلامية المسلحة . وعلى ذلك فبينما اعتادت هذه الجماعات الاعتداء على كل رموز الدولة (الهجوم على العموديات وأقسام الشرطة والمعسكرات ومكاتب البريد والبنوك والمشروعات العامة وتخريب مراكز الهاتف ومحطات الكهرباء ، وتدمير الجسور والمدارس ..)(٢) أما جيش التحرير الوطني فيعترف اعترافًا ضمنيًا بالمؤسسات القائمة ، كما أن حرص المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجيش التحرير الوطني على الحفاظ على فرصتهم في الوصول إلى السلطة بدعم أو على الأقل حياد من جانب المستثمرين الأجانب ، يجعلهم يعلنون دائمًا حمايتهم الهيكل الاقتصادي في البلاد .

<sup>(</sup>١) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يونيو ١٩٩٤

<sup>(</sup>٢) في أغسطس ١٩٩٤ ، أعربت السلطات الجزائرية عن أسفها التدمير أكثر من أربعمائة مؤسسة تعليمية .

وقبل عام ، وجه على بن حاج تعليماته التى تقضى بعدم المساس بهذه المنشأت . "إذا كنا نريد إقامة نولة إسلامية فعلينا أن نحافظ على ماردنا . كذلك من الواجب ألا نمس المصانع أو المؤسسات التى تتفوق فيها المصالح العامة على مصالح النولة (وبخاصة المدارس) . ليس معنى ذلك أن هذا التوجيه ينفذ ١٠٠٪ وليس معنى ذلك أن الجماعات الإسلامية تلتزم دائمًا بهذا المبدأ "(١) .

#### بطاً عن حل سياسي :

الجناح العسكرى ، مثل الجناح السياسى للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، لم يكف كلاهما عن التفكير في حل تفاوضنى . " الجناح العسكرى للجبهة الإسلامية للإنقاذ المكون من أعضاء كانوا دائمًا جزءًا من الجبهة يخوض الجهاد من أجل النضال ضد تجاوزات النظام . وهو ما يزال مرتبطًا بالإدارة التاريخية للجبهة ، أي بالمجاهدين وهو أيضًا يعارض الجماعات الإسلامية المسلحة ، ويتبنى خطًا سلوكيًا مختلفًا وهو لا يعارض المفاوضات التي ينبغي أن يتولاها مسئولون سياسيون " هذا ما يصرح به أحد المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج ، الذي يرى أن من الواجب من الآن فصاعدًا اتخاذ الإجراء الحقيقي لفصل جيش الإنقاذ الوطني ، "حيث يوجد بعض المتطرفين ، هذا صحيح ، ولكن حيث لا حل إلا العل السياسي أخذًا في الاعتبار "الضغوط" والجماعات الإسلامية المسلحة. " التي تريد أن تسموي المسائل بالقوة وحدها"(٢) .

وبصورة أكثر دقة ، فيما يختص بجيش الإنقاذ الوطنى والجبهة الإسلامية للإنقاذ، من الضرورى " إيضاح الأهداف من أجل عمل قائمة بالأولويات ، من حيث إن الأولوية الآن تتركز في معرفة ما نريد أن نخرج به من النضال . ينبغي أن نعرف كيف نميز أهدافنا ، نفرق بين الوسائل الكفيلة بخدمة مشروعنا ، وبأقل الخسائر والتضحيات . إن المقاومة ليست هدفًا في حد ذاتها "(٢) . وعلى النقيض من الجماعات الإسلامية

<sup>(</sup>١) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر ١٩٩٤

<sup>(</sup>٢) لقاء مع مسئول سياسي للجبهة في يونيو ١٩٩٤

<sup>(</sup>٣) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مايو ١٩٩٤

المسلحة التى تعلن أنها تنوى أن تناضل حتى يتحقق المجتمع المثالى الكامل، وترفض أن تضع يدها فى يد " النظام القديم"، فإن المسئولين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ يفضلون حلاً يجمع القوى السياسية الثلاث التى وصلت إلى أفضل النتائج فى انتخابات ديسمبر ١٩٩١ وهى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وجبهة القوى الاجتماعية وجبهة التحرير الوطنى، ويجعل أركان حرب الجيش ينسحب من الساحة السياسية.

هذا التوجه نحو الحوار هو ما أشار إليه ضمنيًا على بن حاج الذى يؤيد مساعى الجنرال زروال من أجل تهيئة الفرصة للحوار ، كما أنه فى رسالة أخرى إلى الرئيس زروال أشار إلى الفارق بين " المقاومة المشروعة " التى يقوم بها المجاهدون ، وبين "الإرهاب الأعمى" (إشارة إلى الجماعات الإسلامية المسلحة) .

جاء ذلك بشكل أكثر وضوحًا وصراحة على لسان عبد القادر بوخمخم وعلى جدى (المسئولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتم إطلاق سراحهما في فبراير ١٩٩٤) اللذين يعبران عن أملهما في نجاح مساعى الحوار التي يسعى لتحقيقها الرئيس زروال مكما يؤكد الزعيمان عزمهما على عدم فرض أي نموذج اجتماعي على الجزائر ، أو طلب أي وزارات دون المرور بالانتخابات . كذلك يضع الزعيمان شروطًا لنجاح مساعي السلطة في النقاط الآتية :

- (١) إطلاق سراح قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإغلاق معسكرات الاعتقال ، وإلغاء المحاكم الخاصة .
- (٢) رفع الحظر المفروض على الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإطلاق الحريات السياسية، وحرية الصحافة والخطابة وأعمال الخير ،
  - (٣) العودة إلى الشرعية المتفقة مع المعارضة القانونية .
    - (٤) إيقاف الاعتداءات على المنازل والمساجد.

وتكلم عباس مدنى بعد صمت دام ثلاث سنوات ، بعد أن قام بزيارته الجنرال محمد بليتشين والجنرال طيب ديراجى ( وهما قريبان من زروال ) ووجه بدوره رسالة إلى رئيس الدولة في نهاية شهر أغسطس عام ١٩٩٤ يؤكد فيها على شروط مشاركة

الجبهة الإسلامية للإنقاذ في "الحوار" ، ويؤكد تأييده لتصريحات زروال المتعلقة بضرورة احترام الدستور ، ولكنه ذهب أبعد من ذلك ، حينما عرض إمكانية عقد "هدنة" عسكرية، بهدف خلق جو من الهدوء يسمح بالحوار ، وهو بذلك يؤيد أول مطلب الرئيس .

وفى الثالث عشر من الشهر التالى ، أحدث خبر إطلاق سراح بن حاج ومدنى ، فعل الزلزال فى الجزائر كلها . وبينما حددت إقامة الرجلين ، أفرج عن بقية رفاقهم إفراجًا تامًا .

كان ذلك القرار نتيجة اتفاق بين مختلف اتجاهات الجيش ، ومع ذلك فقد كان سببًا في خلافات كثيرة . فإذا كان الأمر بالنسبة للقادة العسكريين يتضمن إقناعًا لأصدقائهم الغربيين بحسن نواياهم، وعاملاً على جذب المستثمرين الأجانب من جديد، فهو لا يدل، بأى شكل من الأشكال ، على قبول القادة العسكريين لأى مساس بتفوقهم السياسي ، وإذا كان زروال حاول العمل على إيجاد حل " تفاوضي مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإن العسكريين الراديكاليين لم يروا في الإقامة المصددة التي فرضت على زعيمى الجبهة الإسلامية للإنقاذ سوى الدليل على أن الشيوخ ليس لهم أى سلطة على الجماعات المسلحة، وفي هذه الظروف ، فليس هناك جدوى من إقامة حوار معهم. كما أن الجنرالات الراديكاليين لا يمكن أن يوافقوا على إعطاء الإسلاميين ضمانات إلا في حدود أن هذه المبادرة سوف تقدم لهم فرصة أكبر لفرض إرادتهم (يعبر العسكريون في تصعيد متزايد عن رفضهم الشديد لإقامة حوار مع فئة هم مكلفون بقمعها) وفي السابع عشر من سبتمبر ١٩٩٤، أي بعد أربعة أيام من خروج بن حاج ومدنى من السجن وتحديد إقامتهما في منطقة جنان المفتى أصدر الجنرال لامارى توجيها إلى القادة العسكريين في المنطقة يبين لهم فيه أن الزعماء الإسلاميين مستعدون للتفاوض لسبب بسيط ، وهو أنهم في وضع ضعيف للغاية ، وأنه من الواجب انتهاز فرصة ضعفهم للقضاء نهائيًا على الأحراش الإسلامية . إذًا ، يعدُّ هذا بمثابة نور أخضر لقادة المنطقة الذين لديهم فرصة تسلاتة أشهر ، كما يحدد التوجيه ، لكي ينتهوا تمامًا وعلى أكمل وجه من عملية " التصفية " .

أما الجماعات الإسلامية المسلّحة ، فقد أكدت ، منذ الرابع عشر من سبتمبر ، رفضها لأى تفاوض مع السلطة . وتمسكت بمثلث الرفض : " لا مصالحة، ولا هدنة ، ولا حوار" .

وأيا كان الأمر ، فقد تعثرت محاولة التفاوض مرة أخرى بسبب إصرار السلطة على أن تقوم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بإعلان إدانتها لاستعمال العنف كمطلب سابق لإطلاق السراح الكامل لكل من مدنى وبن حاج . كذلك فإن رفض العسكريين للطلب المقدم من الشيخين مدنى وبن حاج بإجراء مشاورات مع قادة جيش الإنقاذ الوطنى والجماعات الإسلامية المسلّحة وكذلك مع اللجنة التنفيذية الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى الخارج ، قد عطل فرص نجاح المبادرة . " لا يمكن تحقيق أى حل للأزمة ما لم يقم الشيخان بمقابلة المسئولين فى الجماعات الإسلامية المسلّحة ، وكذلك جيش الإنقاذ الوطنى والمسئولين فى الخارج ، فإذا قامت السلطة بإطلاق سراح الشيخين والسماح للما بالحركة ومقابلة المسئولين فى الجماعات الإسلامية المسلّحة ، فأعتقد أننا لهما بالحركة ومقابلة المسئولين فى الجماعات الإسلامية المسلّحة ، فأعتقد أننا سنتوصل إلى إقناعهم ، على المستوى الدينى ، وعلى المستوى السياسى"(١) .

أما العسكريون الراديكاليون ، فقد تعللوا بفشل الحوار وعجز عباس مدنى وبن حاج عن تطويق حلقة العنف ، وشرعوا فى الهجوم عشية الأول من نوفمبر ١٩٩٤ . ففى أول أكتوبر وقع كل من رضا مالك وسليم سعدى ومصطفى الأشرف وعلى هارون على مذكرة يعبرون فيها عن معارضتهم لأى نوع من أنواع الحوار . وهدد رضا مالك بتأسيس حزب يندد بأى اتفاق مع الإسلاميين . وفى الثانى عشر من أكتوبر ، وفى الوقت الذى تعلن فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن استعدادها للحوار مع السلطة ، وقعت سلسلة من الاغتيالات باستخدام السيارات الملغومة هزّت العاصمة .

وفى مناسبة الاحتفال ، بذكرى الأول من نوفمبر ، أعلن الرئيس الأمين زروال عن إجراء انتخابات الرئاسة التي سيكون هو المرشح الأساسي فيها ، وأعلن عن تصميمه على القضاء على " المرتزقة " وهم " الإرهابيون " الإسلاميون ، وفي معرض حديثه

<sup>(</sup>١) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سبتمبر ١٩٩٤

أشار الرئيس إلى أسفه لعدم نجاح آمال "المصالحة ". وفي الأول من نوفمبر، وقع حادث انفجار قنبلة أدى إلى مقتل أربعة شبان على بعد ثمانين كيلو متر من مستجانم.

وفى اليوم نفسه ، جاءت ترقية الجنرال لامارى إلى رتبة قائد عام الجيش ، دليلاً على انقلاب ميزان القوة في الجيش لصالح الراديكاليين .

وعلى مستوى الواقع ، تجلّى ذلك فى حملة دامية من الأعمال الانتقامية أدت إلى مقتل عدة آلاف خلال عدة أسابيع . فلقد تم تزويد الجيش بوسائل مادية وتقنية إضافية ( وبخاصة تجهيزات عسكرية تم شراؤها من فرنسا ) فعمد إلى استراتيجية إرهاب جديدة. ودخلت الجزائر الحرب . حرب جاء غياب الصور التى تعبر عنها ، فى الخارج ، ليقوى الشعور بالعزلة الذى كان سببه قبل ذلك إغلاق الحدود . وإذا كانت القناصل الأجنبية ، وبخاصة الفرنسية ، لم تغلق أبوابها بالفعل ، فإنها امتنعت عن منح أية تأشيرات مما اضطر المسافرون إلى القيام بمساعى مكلفة وغير أكيدة .

وهكذا دخل العسكريون والإسلاميون المسلحون في الجماعات الإسلامية المسلحة في نوع من الحرب الأهلية . وعمدت الدولة إلى توزيع السلاح على المدنيين (قدامي المجاهدين ، أبناء الشهداء ) وبخاصة في القبائل ، واستعدت لإصدار موافقتها الميليشيات التي تكونت لهذا الغرض (۱) .

ودفع شبح الحرب الأهلية المسئولين في بعض الأحزاب السياسية إلى الشروع في بعض المحادثات والحوارات . وقامت الجمعية الكاثوليكية الرومانية سانت إجيديو بأول هذه المبادرات . ففي الحادي والعشرين من نوفمبر ، قامت هذه الجمعية بتنسيق لقاء في روما بين زعماء أحزاب المعارضة التي حصلت على ٨٠٪ من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر ١٩٩١ . وقد وصل المجتمعون إلى اتفاق عام من ثلاث نقاط ، بضرورة وضع حد للعنف ، وفتح باب الحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ،

<sup>(</sup>١) في الثاني عشر من مارس ١٩٩٥ أعلن وزير الدفاع مزيان شريف عن قرب إصدار قانون يسمح السكان المناطق المعزولة " بالدفاع عن أنفسهم " .

واحترام التعددية والحريات الأساسية ومبدأ التناوب في السلطة . وبذلك أثبت المجتمعون أن " فشل بدء الحوار الذي كان قد اقترحه الأمين زروال في شهر سبتمبر الماضى لا يرجع إلى الإسلاميين وحدهم ، وإنما أيضًا إلى النظام نفسه " .

كانت تلك خطوة ، وهكذا خرجت المعارضة من قوقعتها ، ولم يكن أحد يعرف ماذا كانت تفعل في العاصمة ، ثم إن رفض النظام أن يشارك في الاجتماع أثبت أنه يهرب وأنه يخشي من الحوار " . نحن نريد أن تعبر المعارضة عن نفسها ، حتى يكون الرأى المعام العالمي على دراية برأى كل طرف من أطراف الصراع ، إن المعارضة التي تواجهها السلطة ليست إسلامية فقط . من هذه الزاوية يعد الاجتماع حدثًا مهمًا بالنسبة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، أما بالنسبة السلطة ، فقد كان منعطفًا خطيرًا ، لأنه كشفها أمام الرأى العام العالم ، والرأى العام العالم ضليع في هذا الصراع . إن الإعلان عما يجرى عن طريق المعارضة ، يقلق السلطة : هذا يبين أن السلطة هي التي ترفض الحوار "(۱) .

وعقد اجتماع آخر في روما من الثامن إلى الثالث عشر من يناير عام ١٩٩٥ ضم الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاجتماعية . وقد اتفق المجتمعون على مذكرة حول الحل السياسي والسلمي للأزمة الجزائرية ، تكون أساساً "لنقلة ديمقراطية" حقيقية . وقد استهدف الاجتماع والمذكرة دفع الرأى العام المعالى "وإجباره على أن يبادر بإقامة حوار يضم جميع الأحزاب" . "نحن لا نريد أن نبدو جبهة ضد السلطة ، نحن نتمنى أن تنضم السلطة إلى هذا الإعلان ، هذه يد ممدودة إلى جميع العاقلين الموجودين داخل النظام"(٢) ،

قبل ذلك ، كان النظام وحده هو الذي يأخذ المبادرة على الساحة العالمية . أما منذ اجتماع روما فقد انتهى ذلك ." إنها سلطة غير شرعية ، مما يدعوننا إلى اللجوء إلى الرأى العالم العالمي . لابد من التمييز بين الدولة والنظام ، نحن لسنا ضد الدولة"(") .

<sup>(</sup>١) لقاء مع مسئول سياسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر ١٩٩٤

<sup>(</sup>٢) تصريح لرباح كريم في صحيفة المبليب ، السبت الحادي والعشرين من يناير ١٩٩٥

<sup>(</sup>٢) لقاء في روما مع أنور هدام في الثالث عشر من يناير ١٩٩٥

وكان رفض النظام "كلية وتفصيلاً " العرض السلام " الذى تم تبنيه فى روما ، دافعًا لعلى بن حاج إلى توجيه رسالة فى العشرين من يناير ١٩٩٥ يعرب فيها عن تأييده لمذكرة روما ويبرر فيها اختيار العاصمة الإيطالية مكانًا للمفاوضات .

ومن ناحية أخرى ، فقد عرض صدور مذكرة روما ، فى البداية ، الجزائر لسلسلة من أعمال العنف من جانب المتشددين فى النظام والجماعات الإسلامية الراديكالية ، الهدف منها محاولة إقناع الرأى العام العالمى بأنه لا جدوى من المفاوضات مع حزب (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) عاجز عن أى تأثير على الجماعات المسلحة . ومن جانب النظام ، جاءت النتيجة الفورية فى شكل تكثيف لم يسبق له نظير لعمليات القمع ، ثم إعادة عباس مدنى وعلى بن حاج إلى السجن فى نهاية يناير ١٩٩٥ . وقد تجلى "الانحراف الأمنى" للسلطة بمناسبة العصيان الذى قام به المحتجزون فى سجن سرقاح فى الثانى والعشرين من يناير ١٩٩٥ . حيث تم إعدام حوالى مائة من السجناء منهم عدد من المسئولين السياسيين فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، هذا بالرغم من الإيقاف الرسمى لعملية الإعدام . ولم تفلح المحاولات التى بذلت من أجل تشكيل لجنة للتحقيق (قامت بها القوى السياسية الرئيسة والمنظمات الوطنية والعالمية للدفاع عن حقوق الإنسان والمحامون وأسر الضحايا) تتولى إلقاء الضوء على ملابسات هذه المجزرة .

أما عبد القادر حاشانى المقبوض عليه والمودع في الحجز منذ عام ١٩٩٧ في سجن سرقاج بلا محاكمة والذي كان قد حاول بلا جدوى أن يتوسط بين المتمردين وسلطات السجن ، فقد بدأ إضرابًا عن الطعام رمزًا لمعارضته لهذا القمع الدموى ، ووجه في السابع عشر من مارس رسالة إلى الأمين زروال يحمّل فيها قوات الأمن مسئولية النهاية المأساوية للحادث ،

وأما السلطة الجزائرية التى كانت حريصة على اتخاذ مبادرة سياسية ضاعت منها فى اجتماع روما الذى لم تحضره ، فقد أعلنت تصميمها على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام ١٩٩٥ . وقد دفعها إلى ذلك الملل الذى استولى على الجماهير، وكذلك الصمت الذى يشوبه القلق والذى يخيم على شركائها الغربيين ، أملة من وراء هذه الانتخابات ، وأمام الرأى العام العالمي ، كسب " الشرعية " للمجموعة القيادية الجديدة (حتى ولو بتوسيع قاعدتها) ووضع الخطوط العريضة "للخروج من الأزمة" ،

#### الخاتمة

إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، بوصفها تمثل توازنًا ضعيفًا بين حركة اجتماعية وحزب سياسى، لم تتمكن من المحافظة على هذه الطبيعة المزدوجة إلا عن طريق الاتفاق مع السلطة السياسية في إطار قواعد لعبة دستورية ذات مبادئ متحركة .

لكن طابع "الصدارة " في البناء المنجز أفرز عجزًا في السيطرة على توترات تولدت من تحالف تيارات متباينة وذات مصالح متغايرة ومتناقصة في بعض الأحيان. والحقيقة أن البون كان شاسعًا بين حركة اجتماعية تضم "المعذبين في الأرض" الجدد، وجهاز سياسي في خدمة مصالح نخبة معينة . والجبهة الإسلامية للإنقاذ، بوصفها حاملة الإنقاذ الجماعي البعض، ووسيلة الارتقاء الشخصي للبعض الآخر، كانت خلال السنوات الثلاث وهي فترتها الشرعية ، الدليل لمطلب اجتماعي وسياسي غير قياسي .

وإن التعايش المتحقق ، داخل إطار النضال المسلح ، لمنطقين متعارضين (منطق جيش الإنقاذ الإسلامي ومنطق الجماعات الإسلامية المسلحة ) ليدل في الواقع على قطبية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في اتجاهين لا يمكن التوفيق بينهما في الظاهر ،

ومن ناحية أخرى ، فإن انقلاب يناير سنة ١٩٩٢ والقمع الذى صاحبه ، وبسبب إفسادهما للاستراتيجية الانتخابية الخاصة بقادة الجبهة خلال سنوات شرعيتها ، وبسبب إضفائهما على النضال المسلح شرعية غير مؤكدة ، أقول إن هذا الانقلاب وما صاحبه من قمع لم يفرزا في النهاية سوى مزيد من الحدّة في الصراعات القائمة بين "التقنيين" وبين "التيوقراطيين " ، غير أنهما أدّيا ، وبصورة أعمق ، ومن خلال ميلاد الجماعات الإسلامية المسلحة ، إلى بروز قوة جديدة تخرج من إطار سيطرة الزعماء السياسيين في الحزب ،

وعشية الانتخابات التشريعية في ديسمبر ١٩٩١ ، وفي الوقت الذي كان فيه "التقنيون" في إدارة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في طريقهم إلى كسب الدستورية ، وبالتالي إلى فرض منطقهم التشاركي على الغالبية العظمى في الحركة ، فإن "التيوقراطيين"، يدعمهم انتقال العديد من المناضلين ومن الأطر في الحزب إلى السرية ، أصبحوا الآن يهيمنون على ساحة خطاب الحركة الإسلامية ، فتحت نفوذهم ، وخلال ثلاث سنوات من النضال المسلح ، أصبح شباب الحركة ، المحركين الرئيسيين لكفاح أصبح في نظرهم يستهدف تدمير أسس الدولة .

لذلك ، ففى الوقت الذى يعترف فيه " التقنيون " فى الإدارة السرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، ضمنيًا ، بالمؤسسات القائمة ، وما يزالون على حرصهم على تجنيب الجماهير المدنية الصراع ، وهى الجماهير صاحبة القرار فى حالة العودة إلى الانتخابات، ومع إدراكهم للمنافسة التى تضعهم أمام نخبة الدولة ، فإن "التيوقراطيين" ومناضلى الجماعات الإسلامية المسلحة ، من منطلق اقتناعهم برسالتهم التاريخية ، يُسخِّرون العنف فى فرض نظام اجتماعى معارض ومهيمن ، هو فى أعينهم صورة للدولة الإسلامية التى يحلمون بها .

وفي الوقت نفسه ، وفي حين يصاول " التقنيون " إقناع شركائهم التجاريين الرئيسيين في الجزائر ، بإمكانية وصولهم إلى السلطة ، وكذلك قدرتهم على تحقيق نوع من الاستقرار السياسي ، ويعلنون في هذا الصدد تحفظهم حيال عمليات اغتيال الأجانب ، فإن الآخرين وتحت وطأة القمع ، ينطلقون في استراتيجية تدويل الأزمة قد يكون من نتائجها أن تؤخر استعدادات النظام التفاوض . هل نحن أمام تناقضات أساسية أم أمام " لعبة تقسيم الأدوار " بين قطبي الحركة الإسلمية في الجزائر ؟ إن هذه الخصوصية الاستراتيجية قد تزول مع ذلك في صالح وصولهم إلى السلطة . ومثل هذا الاحتمال يمكن في الواقع أن يؤدي ، على غرار ما حدث في الثورة الإيرانية الإسلامية ، إلى ميلاد اتحاد بين " الراديكاليين " و " السياسيين " وظهور قوى سياسية أخرى في البلاد .

أيًا كان الأمر ، فإن الانحراف المرضى يقسود شباب الجماعات الإسلامية المسلحة إلى المزيد من أعمال العنف على حساب المقدرات الاجتماعية والسياسية السابقة على ظهور الأيديولوجية الإسلامية ، وهم بذلك لا يتقبلون المنطق السياسى ،

إن على بن حاج وحده ، الذى ما يزال يتمتع بسلطة وشرعية دينيتين ، يمكن فى هذه الظروف أن يخرج علينا بمنطق تقبله الجماعات الإسلامية المسلحة ، وبتأييد من القرآن ومن السنة يخفف من غلواء الشطط الذى يسيطر عليهم ، ضد جماهير المواطنين المدنيين (الجزائريين والأجانب) .

ولكن كيف يتمكن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، بمن فيهم على بن حاج ، من المحافظة على سيطرتهم على غالبية قاعدتهم وإلزامهم باحترام وقف إطلاق النار ، في الوقت الذي تجاوز فيه مؤشر العنف عدة مئات من القتلى كل أسبوع ؟

ومن ناحية أخرى ، نتيجة لفشل الجبهة الإسلامية فى دمج شبابها الثائر فى الإطار السياسى السلمى وذلك بتمكينه من حد أدنى للتمثيل والمشاركة ، صارت فرصة الجبهة ضئيلة فى التضحية بزعماء الجماعات الإسلامية المسلحة فى سبيل احتمال عقد اتفاق مع الجيش .

ولكن اتفاقًا عسكريًا – إسلاميًا يمكن كذلك أن يبدأ مرحلة جديدة فى التاريخ السياسى الاجتماعي الجزائري ، مرحلة عنف لا سبيل إلى مقاومتة . وهو وسيلة التعبير الوحيدة لدى الشباب الحضرى المقهور ( من حيث إن هذا العنف يخلق هويات جديدة وتضامنًا جماعًيا جديدًا) .

إن العنف المدمّر الذي يستولى على مختلف أطراف النضال المسلح منذ مطلع عام ١٩٩٤ والتمثيل بالقتلى ( قطع الرءوس والأطراف ) وبروز نوع من ثقافة الموت بين صفوف الأجيال الشابة (تحل محل الرغبة في الاستهلاك ، ومن ثم التوبّر الذي لا يزول إلا بالانتقال إلى الفعل) كل ذلك يشهد منذ الآن بأن عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الدستورية قد لا تكفى ، وحدها ، لإقرار السلام الاجتماعي ، وعلى ذلك فنحن لا نستطيع، مع افتراض الوصول في النهاية إلى اتفاق بين السلطة والإسلاميين ، أن نتنبأ بردود الأفعال التي يمكن أن تصدر عن الجيل الصاعد من المناضلين الإسلاميين الناضلين الذي عاصر النضال المسلح وأصر على رفض الحوار مع السلطة .

إن العنف ، الذي كان ثمرة تفكك اجتماعي وسياسي ، واختلاف في الرأى يفضى الآن إلى جميع أنواع التمرد والعصبيان ، بلغ الآن من القوة حدًا حرم المجتمع من قدرة السيطرة الذاتية عليه .

وبسبب عدم اكتمال بناء الهوية الوطنية - فحدود الوطن السياسية ، منذ ثلاثين عامًا ، ما تزال مادة المساومات ، مما أفقدها التحديد الواضح - فإن العنف يتغذى أيضًا على صراعات اجتماعية - لغوية ، الأطر " الفرنكوفونية " هى التى تدفع ثمنها .

إن الاضطرابات التى تمزق الجزائر الآن ، إذ تمتد جنورها فى أعماق الأحقاد الاجتماعية والثقافية التى غذاها النظام طيلة ثلاثين عامًا ، كانت تستهدف فى البداية تدمير أسس النظام الاستبدادى ، غير أنها الآن تتغذى على الحقد الذى يكنه فريق من الجزائريين لفريق آخر .

كل ما نستطيع أن نأمله الآن ، فى حالة الوصول إلى حوار بين السلطة والأحزاب المعارضة ، هو التقليل من عمليات الاغتيال التى ترجع إلى أسباب سياسية . ولكن الذى نخشاه هو أن استمرار أنواع أخرى من العنف تعتمد على اقتصاد إجرامى وتتغذى على مبررات ثقافية تتجدد على الدوام .

حينئذ سنكون أمام نوع من الحروب الأهلية (عائلات تمزقها ولاءات متصارعة، عسكرة السياسيين) حتى ولو كان مثل هذا الوضع ما يزال مرفوضًا الآن من مختلف الأطراف . إن التسليم بوجود جماعات مختلفة تشارك في الصراع ونعتها بهذه الصفة يعنى الاعتراف لها بمنطق خاص ، وبالتالي ، بنوع من الشرعية، كل طرف يجاهد ، حتى الآن ، في إنكاره للطرف الأخر . إن المصادمات التي يتعرض لها المجتمع الجزائري جرى عليها حكم التاريخ الذي قضى بألا تكون سوى "حرب لا اسم لها" .

ومع احتمال تعميق الصراع وامتداده ، لا يمكن لنا أن نتنبأ بنهاية الحرب الأهلية إلا بالقضاء على مختلف أطرافها المتصارعة . ومثل هذا الافتراض لا ينبغى وصفه بالغلو في التشاؤم فالأمثلة موجودة (الصومال) تثبت أن عمق الشعور بالوحدة الوطنية لا يكفى دائمًا لتحصين المجتمع من أخطار التورط في الصراعات السياسية، والاجتماعية الثقافية .

لذلك فإن احتمال امتداد الصراع ، الذي قد يفقد الجبهة الإسلامية للإنقاذ قاعدتها وقد يحرم الحكومة من العون الاقتصادي والمالي الذي يقدمه شركاؤها الأجانب ، يمكن أن يدفع النظام الحاكم والمعارضة الإسلامية لعقد اتفاق بهدف المشاركة في السلطة .

فإذا كان الجيش يدفعه الحرص على المحافظة بأى ثمن على وحدته التى تعرضت للأخطار بسبب تجاوزات القيادات العليا ويجعله يتجه شيئا فشيئا نحو إقامة حوار كان فى الماضى يرفضه تمامًا ، فكذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فى سبيل التخلص من منافس (الجماعات الإسلامية المسلحة) يشتد خطره يومًا بعد يوم ، وتزداد سمعته سوءًا عند جماهير المواطنين ، فإنها يمكن أن تخاطر بالاتفاق مع السلطة .

وإذا تم الاتفاق ، فنزولاً على ظروف قهرية للتوحد ضد الأخطار الخارجية ، سيكون طبقًا لكل الاحتمالات ، حول مفهوم عربى / إسلامى أصبح هو المسرح المغلق الصراعات من أجل الاستيلاء على جهاز الدولة .

الواقع أنه منذ حرب الخليج فإن الحركة الإسلامية الجزائرية ، وبصفة خاصة فرعها "التقنى " – الذى لمسنا مدى ارتباطه بالقيم الوطنية – لا تفتأ تأخذ على نخبة الدولة احتكارها للخطاب السياسى وتحاول أن تستحوذ على رموز الذاكرة الجماعية. منذ ذلك التاريخ ، تلقى الحركة الإسلامية بمسئولية التبعية التى يعانى منها المجتمع الجزائرى ، بالنسبة للخارج ، على عاتق " برجوازية الدولة المتغربة " . المتهمة بعجزها عن مقاومة محاولات الهيمنة من جانب القوى الغربية ( وبالذات من خلال نشر نموذجها في الاستهلاك ، مما يفسر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، خلال أزمة الخليج ، كانت تدعو إلى مقاطعة المنتجات المصنوعة في بلدان التحالف المعادى للعراق ) وعدم قدرتها حتى على ضمان الأمن داخل البلاد . إن الإسلاميين إذ يجعلون من العروبة والإسلام حتى على ضمان الأمن داخل البلاد . إن الإسلاميين إذ يجعلون من العروبة والإسلام يغذيها التاريخ الرسمى منذ ثلاثين عاماً .

وإذا كان "التيوقراطيون" في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يتصورون الدولة إلا بوصفها أداة تطبيق جبرى للأخلاق الإسلامية ، فإن " التقنيين " يزعمون مواصلة الطموح القديم ، طموح بومدين ، بإنشاء دولة حديثة وطنية (ومن ثم غياب المرجعية لأى نماذج أجنبية عندهم) وإن مجموع الأطراف في الحركة الإسلامية ليتفقون ، فوق ذلك ، على تكليف الدولة بتجنيد الشعب ضد "اعتداءات العدو" ، باختصار ، بدور الدفاع عن الأمة ضد أخطار "الاعتداءات" الداخلية والخارجية (الآتية بنوع خاص من الخصمين القديمين وهما فرنسا والمغرب) وهو مفهوم مطابق لمفهوم فريق من جبهة التحرير الوطني .

إن "الحركة الوطنية الإسلامية " تحاول ، بشكل إجمالى "تطهير" الحركة الوطنية العربية من الأثار المأخوذة عن الفلسفة السياسية الغربية عن طريق الوطنيين فى الثلاثينيات . فردًا على التبعية الاقتصادية والهيمنة الغربية ، تعد نفسها مكلفة بمهمة تخليص الجزائر من هيمنة النظام العالمي الجديد ، وتطمح على غرار بومدين الذي كان يرى أن سياسة التأميم وسياسة التعريب هما الوسيلة لدعم استقلال الدولة الجديدة – إلى الأخذ بسبل حداثة وطنية تجمع بين التقدم و "حماية الشخصية" .

وبسبب استحالة التخلص من كل أثار عالمية اقتصادية أو ثقافية ، فإن هذه الأساطير لا يمكن لها الاستمرار إلا في وجود سيطرة مهيمنة على المجتمع .

إن العسكريين الوطنين والإسلاميين خرجوا من بوتقة أيديولوجية واحدة: الإسلامية الوطنية . وهذا من شأنه ، في حالة الوصول إلى اتفاق ، أن ييسر عملية توزيع الأبوار: فالعسكريون يحتفظون بإدارة الشئون الخارجية والدفاع ومصادر الدخل؛ أما الإسلاميون فيتولون شئون " الخطابة " والدفاع والتعبير عن الفئات الاجتماعية المهضومة ، إذن فالأبواب مفتوحة أمام انطلاقة جديدة لسياسية التعريب وإلى القيام بحملات " لأسلمة " العادات والتقاليد ،

ومثل هذه الصورة السياسية سيكون من شأنها إجمالاً ، إعادة صيغة الشرعية القديمة مع تغيير طفيف ، ومطالبة المجتمع بأن يتخلى عن حقوقه السياسية في مقابل ضمان حقوقه المادية والأخلاقية .

وعقد اتفاق بين النظام العسكرى وبين المعارضة الإسلامية من المكن أن يتأخر بسبب رفض من هذا الفريق أو ذاك ممن سيكون الاتفاق على حسابه ، وكذلك بسبب حرص كل طرف على أن يتفاوض من مركز القوة ، مع التسليم بالتضحية بآلاف الأرواح. وبالتالى فإن الصراع من المكن أن يستمر ، ومراحل التفاوض يمكن أن تتناوب مع مراحل الراديكالية المتطرفة .

إن انفجار الحركة الإسلامية ، وأكثر منه التحول إلى النضال المسلح من جانب عناصر كانت في الماضي تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، لكنها خرجت الآن من تحت سيطرتها ، يمكن لهما أن يقدما الدليل على عجز الحركة الإسلامية عن تحويل خطابها

إلى مشروع سياسى ملموس ؛ أو عجزها عن تصور الاستيلاء على السلطة بغير طريق السلاح والمحافظة عليها بغير طريق الإرهاب .

كانت الجزائر تتوق إلى تغيير ثورى ، وهي تعرض نفسها ، في حالة الاتفاق العسكرى الإسلامي إلى ثورة مضادة محافظة ؛ على النقيض من الرغبة في التحرر والانطلاق التي عبر عنها فريق من الشباب خلال الفترة الشرعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وعاجزة كذلك عن انتزاع البلاد من مهارب "النفاق" و "الرياء" أو بكل بساطة ، من البلادة الاجتماعية .

وحتى نتجنب أن يعقد العسكريون والإسلاميون اتفاقًا ثنائيًا ولا يحتفلان بزواجهما في ظل شعبذات العروبة والإسلام، ويضطر فريق من نخبة الفرانكوفون، نتيجة لذلك، إلى النفى أو يتعرض لتهديد " التصفية "، فإن التحدى، بالنسبة للديمقراطيين، يكمن في التكفل بتغليب فكرة الديمقراطية.

إن فشل سياسة "كل شيء في سبيل الأمن " في تطويق موجه العنف قدم الدليل على أن الشعب ، دون أن يتحول إلى الحركة الإسلامية ،كان يرفض النظام رفضًا تامًا ، وكان يميل حينما تتاح له الفرصة ، نحو صيغة سياسية ترفض كلاً من ديكتاتورية السلاح وأنصار ديكتاتورية الحركة الإسلامية ، نظام يجمع في إطاره سائر قطاعات الرأى المستعدة لاحترام حد أدنى من قواعد اللعبة .

إن أى مبادرة لصالح الحل السياسى ينبغى ، قبل كل شىء ، أن تسعى إلى تجميع أقل الطبقات تشددًا في السلطة العسكرية والأجيال الصاعدة من النخبة السياسية في توزيع جديد للأوراق ،

ومع ذلك فهناك ثلاثة سيناريوهات يمكن تصورها: تعميق الحرب الأهلية ، أو ، على شاكلة النموذج " الإيراني " ائتلاف بين العسكريين والإسلاميين ، مع ما يتضمنه هذا التصور من استبعاد فئات كاملة من المجتمع ، وأخيراً يأتي أكثر النماذج تفاؤلاً والذي ، على غرار ما حدث في الأردن ، يحترم "خطوطاً حمراء" غير قابلة للتفاوض ، هذا النموذج يدمج الجبهة الإسلامية للإنقاذ في لعبة سياسية دستورية ، وهو شرط ضروري لتحقيق المشروع الديمقراطي والائتلافي الذي تحتاجه الجزائر كثيراً ،

ملحق(1)

سرد لأهم الأحداث

# سرد لأهم الأحداث

| استقلال الجزائر .                                            | يوليب و ١٩٦٢ |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| مصادمات عنيفة بين الجيش الجزائرى والقوات المغربية            |              |
| بخصوص منطقة تينوف التي ضمت إلى الجزائر في عام ١٩٣٤.          |              |
| وما يزال المغرب يطالب بها .                                  |              |
| الانقلاب العسكرى بقيادة هوارى بومدين .                       | أكتوبر ١٩٦٥  |
| انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز بالجزائر برئاسة هوارى          | سبتمبر ۱۹۷۳  |
| بومدين .                                                     |              |
| تعيين العقيد شاذلي بن جديد أمينًا عامًا لجبهة التحرير الوطني | دیسمبر ۱۹۷۹  |
| والمرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية .                            |              |
| تم انتخابه رئيسًا في ٧ فبراير التالي .                       | _            |
| "ربيع البربر" يشهد مطالبة كليات تيزى أوزو والعاصمة الجزائر   | أبريك ١٩٨٠   |
| بالاعتراف الرسمي باللغة البربرية .                           |              |
| مصرع مصطفى بوبالى على أيدى الشرطة وهو أمير أول دغل           | مارس ۱۹۸۷    |
| إسلامي منذ الاستقلال .                                       |              |

## 

| في اليوم الضامس، تقع اضطرابات عنيفة في مدن الجزائر | أ <u>كـــتــوب</u> ر |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| الرئيسية تسفر عن مصرع ٥٠٠ شخص .                    |                      |
| وفي اليوم السادس ، يبدأ تطبيق حظر التجول .         |                      |
| ينتهز شاذلي الفرصة لضمان انصياع خصومه داخل الحزب   |                      |
| الوحيد، فيعلن في اليوم العاشر عن إصلاحات اقتصادية  |                      |
| وسياسية ، وشيكة ،                                  |                      |

| شاذلي هو المرشح الوحيد في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| في الثاني والعشرين من ديسمبر التالي ·                     |        |
| ويفوز بفترة رئاسة ثالثة بأغلبية الأصوات (٨١,١٧٪ بصفة      |        |
| رسمية ) .                                                 |        |
| الموافقة على استفتاء بإجراء إصلاحات دستورية حول فصل       | نوف بر |
| السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء .                   |        |
| في الثالث والعشرين من فبراير ١٩٨٩ ، يصدر دستور جديد       |        |
| تتم الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء ويقضى بتعدد الأحزاب.  |        |

## 

| في مراكش ، الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي وهو يضم         | فــبــراير |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا                        |            |
| الإعلان الرسمى عن تكوين الجبهة الإسلامية للإنقاذ (٩، ١٠)       | مــارس     |
| وفى اليوم الرابع ، ينسحب الجيش رسميًا من اللجنة المركزية       |            |
| لجبهة التحرير الوطنى .                                         |            |
| في الثالث من الشهر، يتم الاقتراع على قانون الجمعيات ذات        | يوليــو    |
| الصفة السياسية .                                               |            |
| وفي الخامس من الشهر، يتم الإعلان الرسمي عن القانون.            |            |
| خمسة أعضاء من المؤسسين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ             | أغـسطس     |
| يقدمون طلبًا لوزارة الداخلية للموافقة على الحزب.               |            |
| يتم رسميًا قبول الجبهة الإسلامية للإنقاذ طبقًا لقانون الجمعيات | سبتمبر     |
| ذات الصبغة السياسية ( اليوم السادس ) .                         |            |
| وفى اليوم التاسع ، يعين مولود حمروش رئيساً للوزراء .           |            |
| ينضم على بن حاج لقضية قدامى مجموعة مصطفى بوبالى                | أكستسوبر   |
| المنظورة أمام المحكمة العسكرية في مدينة " بليدا " ويهاجم       |            |
| "عدالة الكفار" يؤجل النظر في القضية .                          |            |

| وفي التاسع والعشرين من الشهر، يقع الزلزال الشهير الذي    |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| أصاب مدينة تيباسا في غرب الجزائر .                       |        |
| وقامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتجنيد مكاتبها ورجالها في |        |
| جميع البلاد لتقديم المعونات المتضررين وإنقاذ المصابين.   |        |
| حسين أية أحمد يعود إلى الجزائر بعد ثلاثة وعشرين عامًا في | ديسمبر |
| المنفى .                                                 |        |

199.

| قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يطالبون بإجراء الانتخابات       | مـــارس |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| التشريعية قبل موعدها .                                        |         |
| أول مسيرة للجبهة الإسلامية للإنقاذ نحو رئاسة الجمهورية        | أبسريسل |
| . '(۲٠)                                                       |         |
| أكثر من مائة ألف من المؤيدين الجبهة الإسلامية للإنقاذ يجتمعون | يوني_و  |
| فى اليوم الرابع فى "ستاد ه يوليو" فى الجزائر العاصمة .        |         |
| في مؤتمر صحفي ، يحذر عباس مدنى الجيش "من أية محاولة           |         |
| للانقلاب " وفي الثاني عشر تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاد       |         |
| بـ ١٥٦ معقدًا في المجلس الشعبي المقاطعات و ٣٢ في المجلس       |         |
| الشعبى الولايات! وذلك في الانتخابات المحلية.                  |         |
| عباس مدنى يطالب بإجراء الانتخابات التشريعية قبل موعدها        | يوليو   |
| . (۲۲)                                                        |         |
| وفى السابع والعشرين يتم تعيين الجنرال خالد نيزار وزيرًا       |         |
| للدفاع.                                                       |         |
| وفى التاسع والعشرين، يعلن الرئيس شاذلي عن إجراء               |         |
| الانتخابات التشريعية قبل موعدها وذلك في النصف الأول من        |         |
| عام ۱۹۹۱ .                                                    |         |
|                                                               |         |

| في اليوم الثاني من الشهر ، الغزو العراقي للكويت .        | أغـسطس |
|----------------------------------------------------------|--------|
| أحمد بن بيلا يعود للجزائر في التاسع والعشرين .           | سبتمبر |
| في الخامس عشر ، مسيرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ نحو رئاسة | نوف بر |
| الجمهورية .                                              |        |

| اندلاع حرب الخليج (١٥) جبهة الإنقاذ الإسلامية تنظم عدة         | ياير        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| مسيرات تأييدًا للعراق . (٢١ ، ١٨ ).                            |             |
| المجلس الشعبى الوطنى يتبنى قانون الانتخابات الجديد الذي        | أبسريسل     |
| ينص على إجـراء اقتراع على الأغلبية المطلقة على دورتين          |             |
| (أول الشهر) عباس مدنى يرفض قانون الانتخابات ويطالب             |             |
| بإجراء انتخابات الرئاسة قبل موعدها في موعد أقصاه ثلاثة         |             |
| أشهر تجنبًا الدعوة إلى إضراب عام (٢) رئيس الجمهورية يعلن إجراء |             |
| الانتخابات التشريعية في ٢٧ يونيو ١٨ يوليو ١٩٩١ (٣)             |             |
| في الثالث والعشرين ، عباس مدنى يعلن عن إضراب عام غير           | مــايو      |
| محدد بدءًا من ٢٥ مايو اعتراضًا على قانون الانتخابات            |             |
| وإلغائها. وفي السادس والعشرين والسابع والعشرين تدخل            |             |
| مسيرات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مصادامات دامية مع قوات      |             |
| النظام .                                                       |             |
| وعباس مدنى وعلى بن حاج ومواود حمروش يتوصلون في                 |             |
| التاسع والعشرين إلى اتفاق شفوى على أساسه يسمح لقوات الجبهة     |             |
| الإسلامية للإنقاذ باحتلال ثلاثة ميادين عامة في العاصمة ،       |             |
| قوات النظام تتدخل في اليوم الثالث وتهاجم الميادين المحتلة .    | يونيـــو    |
| فيناشد على بن حاج رجال الشرطة " بتحويل أسلحتهم وتوجيهها        | · <b>v.</b> |
| ضد رؤسائهم " .                                                 |             |
|                                                                |             |

الصدامات بين العسكريين الإسلاميين وقوات الأمن تسفر عن العديد من القتلي والجرحي ، وفي ليلة الثالث من الشهر ، تعلن حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر . ويتولى الجيش مهمة قوات الشرطة وتقوم المدرعات بمحاصيرة العاصمة . مولود حمروش رئيس الوزراء يقدم استقالته وتؤجل الانتخابات التشريعية. وفي اليوم السادس ، يتم تكليف أحمد غوزالي بتشكيل حكومة جديدة للإعداد لانتخابات في نهاية العام ، يتعهد بأنها ستكون "حرة ونظيفة" ، يعلن حظر التجول في ولايات الجزائر العاصمة وفى كل من تيباسا وبليدا وبومردس. وفي اليوم السابع ، وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الجديد ، يعلن على بن حاج وعباس مدنى إنهاء الإضراب العام . وفي اليوم الحادي والعشرين ، تستأنف المواجهات بين قوات النظام والمناضلين الإسلاميين في عدة مدن من البلاد ، وذلك على أثر قرار الجيش برفع اللافتة الموجودة على المجالس الشعبية "البلدية الإسلامية"، ووضع الشعار الجمهوري مكانها. وفي الرابع والعشرين ، يدعو على بن حاج إلى انتهاك حظر التجول . وفي الثامن والعشرين ، يوجه عباس مدنى إنذاراً للجيش بالانسىحاب من المدن في خلال ثمان وأربعين ساعة حتى لا يعلن ' الجهاد " . وفي الثلاثين من الشهر يتم القبض على على بن حاج وعباس مدنى ، على أثر مؤتمر باتنه (٢٦,٢٥) يتم استبعاد المعارضين لخط عباس مدنى وتعيين رؤساء جدد للحزب . وفي الثلاثين تقرر الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاطعة أول اجتماع يضم الحكومة والأحزاب (٢٢) ترفض الجبهة الذهاب للاجتماع ولكنها تبعث

| برسالة إلى المجتمعين تخبرهم بوضع المحتجزين والعمال           |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| المفصولين على أثر إضراب مايو/ يونيو .                        |        |
| رفع حظر التجول (٢٩) .                                        | سيتمبر |
| تجمهر الجبهة للإنقاذ في بلكور (الجزائر العاصمة) للمطالبة     | أكتوبر |
| بإطلاق سراح رؤساء الجبهة وإقامة دولة إسلامية (٤).            |        |
| وفي المامس عشر ، يعلن الرئيس شاذلي إجراء الانتخابات          |        |
| التشريعية في ٢٦ ديسمبر التالي .                              |        |
| وفي الحادي والثلاثين من الشهر، تنظم الجبهة الإسلامية للإنقاذ |        |
| مظاهرة تضم حوالي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائه ألف مواطن .              |        |
| خلال مؤتمر صحفى ، يعلن عبد القادر حشانى اشتراك الجبهة        | نوفمبر |
| الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية بإطلاق سراح        |        |
| الزعماء المسجوبين (٢) .                                      |        |
| وفي التاسع والعشرين يتم مهاجمة موقع حربي في جمّار (الواد)    |        |
| على أيدى فرقة طيب الأفغاني . ويتهم وزير الدفاع نزار الجبهة   |        |
| الإسلامية للإنقاذ بارتكاب الحادث .                           |        |
| يوافق الرئيس على قانون يسمح السلطات المدنية باستدعاء         | ديسمبر |
| الجيش للمحافظة على النظام العام .                            |        |
| (٥) وفي الرابع عشر ، يعلن مجلس الشوري في الجبهة              |        |
| الإسلامية للإنقاذ عن عزمة الاشتراك في الاقتراع التشريعي .    |        |
| وفي السادس والعشرين، تصبح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في        |        |
| مقدمة المشاركين في الانتخابات التشريعية .                    |        |
| وفي السابع والعشرين ، يعلن عبد القادر حشاني في مؤتمر         |        |
| صحفى أنه سوف يطلب من مجلس الشورى الموافقة على تأييد          |        |
| الرئيس شاذلي إذا تعهد بعدم النيل من امتيازات المجلس          |        |
| الشعبي الوطني .                                              |        |
|                                                              |        |
|                                                              | ]      |

وفى الحادى والتلاثين من الشهر، وفى مؤتمر صحفى، يطلب سعيد سعدى أمين عام التجمع الثقافى الديمقراطى، إلغاء الانتخابات ويعلن استعداده لتحمل النتائج.

#### 1995

### يلناير

فى اليوم الثانى يستجيب حوالى ثلاثمائة ألف شخص فى الجزائر العاصمة لنداء جبهة القوى الاشتراكية التى أعلنت عن رغبتها فى استمرار إجراءات الانتخابات ، وذلك لتنظيم مسيرة من أجل الديمقراطية .

وفى اليوم الرابع يتم حل المجلس الشعبى الوطنى ( الذى تهيمن علية جبهة التحرير الوطنية ) بقرار من رئيس الجمهورية وذلك استجابة لضغوط من الجيش .

وفى اليوم الحادى عشر ، يتم عزل الرئيس شاذلى من منصبه . وتدعو الجبهة الإسلامية الإنقاذ الشعب " للاستعداد لأية احتمالات لمواجهة جماعة السلطة الحاكمة : وبعد يومين يعلن مجلس الأمن وقف الإجراءات الانتخابية .

وفى اليوم الثالث عشر ، يوقع عبد القادر حشانى على بيان يعلن فيه عدم دستورية عزل الرئيس شاذلى .

وفى اليوم نفسه يجمع كل من حسين على أحمد (جبهة القوى الوطنية) وعبد الحميد مهرى (جبهة التحرير الوطني) وعبد القادر حشانى (الجبهة الإسلامية للإنقاذ).

وفى الرابع عشر ، يتم تشكيل لجنة عليا للدولة وذلك فى أثناء اجتماع يضم عبد القادر حشانى ورباح كبير أمين عام جبهة التحرير الوطنى ومهرى ورئيس الوزراء السابق مولود حمروش ، وفى اليوم الخامس عشر ، وأثناء خطبة الجمعة ، يدعو عبد القادر

حشاني المناضلين والمؤيدين " لالتزام الهدوء " وفي السادس عشر ، يعود محمد بوضياف من المنفى ويعين رئيسًا للجنة العليا للدولة. وتعلن جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني والجبهة الإسلامية للإنقاذ عدم دستورية اللجنة العليا للدولة وعدم شرعيتها ، وفي اليوم الثامن عشر ، تستدعى الجزائر سفيرها في إيران بسبب "حملة الصحف الإيرانية غير المقبولة" لصالح الإسلاميين. وفي التاسع عشر يقوم نواب الجهة الإسلامية للإنقاذ الفائزون في الدورة الانتخابية الأولى بالاجتماع ويطالبون رئيس المجلس الدستورى بإعلان نتائج الدورة الانتخابية الأولى ، وفي العشرين ترفض المحكمة العسكرية في بليدة طلب الإفراج المؤقت عن زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسجونين منذ شهر يونيو ١٩٩١. وفي الثاني والعشرين ، يعلن مجلس الوزراء عن عزمه على تطبيق القانون على المساجد ، وتعلن مديرية أمن العاصمة منع أي تجمهر أمام المساجد. وفي الثالث والعشرين يتم القبض على عبد القادر حشانى بسبب توقيعه على بيان رأت السلطة الحاكمة أنه بمثابة دعوة للعسكريين بالهروب من الخدمة . كما يتم القبض على رباح كبير بعد عدة أيام ، وفي الخامس والعشرين يصدر قرار بمنع أى نشاط سياسى داخل المساجد ومنع أى تجمهر علنى . وفي التاسع والعشرين ، يتم سماع شهادة كل من رئيس الوزارة السابق مولود حمروش ووزير خارجيته السابق محمد صلاح محمدي ، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في بليدا ، في قضية زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحتجزين منذ يونيو ١٩٩١ . وفي الصادى والثلاثين تقع اضطرابات في العديد من المدن ( العاصمة قسطنطينة ، لغوات ) في صلاة الجمعة وتقوم قوات النظام بإطلاق النار على الجماهير وإلقاء القبض على بعض الأشخاص،

| تحدث مواجهات دامية في اليوم الرابع في " باتنة " بين قوات      | فبراير     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| النظام والمناضلين الإسلاميين بسبب تقديم عدد من أئمة المساجد   |            |
| المحاكمة . يتدخل الجيش أيضًا في حوالي خمس عشرة مدينة          |            |
| أخرى حيث يسقط حوالى أربعين قتيلاً ومائتي جريح . في اليوم      |            |
| السابع تقع مصادمات أثناء صلاة الجمعة ترتفع فيها نسبة          |            |
| الإصابات ويتم سجن معظم قادة الحركة الاسلامية للإنقاذ وتعلن    |            |
| حالة الطوارئ في اليوم التاسع ولمدة اثنى عشر شهراً . كما يتم   |            |
| إغلاق المقر الرئيسى للجبهة الإسلامية للإنقاذ ويقدم وزير       |            |
| الخارجية طلبًا إلى الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر العاصمة     |            |
| بإلغاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وفي اليوم الثاني عشر ، يتم  |            |
| اغتيال ثمانية من رجال الشرطة في القصبة ، وفي اليوم الثالث     |            |
| عشر تقوم مجموعة مسلحة بمداهمة موقع الحراسة في مقر             |            |
| القيادة البحرية بالعاصمة ويسفر الحادث عن مقتل سبعة من         |            |
| العسكريين ورجل شرطة . وفي السابع عشر تعلن السلطات عن          |            |
| افتتاح خمسة مراكز للاعتقال في الصحراء ،                       |            |
| تعلن الغرفة الإدارية بالعاصمة عن حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ  | مـــارس    |
| بعد تسعة وعشرين شهرًا من عمرها الشرعي (٤) ، وفي الحادي        |            |
| والعشرين تتعرض جامعات الجزائر العاصمة وقسيطنطينة وسيتيف       |            |
| الاضطرابات طلابية وتطالب الحركة الجامعية بالدفاع عن اختيار    |            |
| الشعب برفع العقوبات المفروضة على زملائهم المفصولين من         |            |
| الدراسة وتدعو إلى إضراب الجامعات حتى الثاني من أبريل ،        |            |
| على أثر استفادة رباح كبير من حكم بعدم الاختصاص في ١٣          | أبــريـــل |
| مارس ١٩٩٢ تتحدد إقامته في "كولّو" (٦) وفي الحادي عشر          | •          |
| يعلن رئيس الوزراء عن حلّ ١٨ مجلسًا شعبيًا في الولايات و ٤٦٦   |            |
| مجلسًا شعبيًا في المدن ( منها ٣٣ خاصة بالجزائر العاصمة )      |            |
| تديرها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وفي الثاني والعشرين يشكل    |            |
| الرئيس بوضياف مجلس الشوري الوطني مهمته دعم السلطة التنفيذية . |            |
|                                                               |            |

| وفي التاسع والعشرين، تصدق المحكمة العليا على حل الجبهة             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| الإسلامية للإنقاذ .                                                |           |
| يصدر الحكم بالإعدام ضد ثلاثة عشر من الإسلاميين المتورطين           | مــايو    |
| في الهجوم على مركز حراسة جيمار (٤) وفي اليوم السادس                |           |
| يسفر التحقيق الضاص بالهجوم على إمارة المركز البحرى                 |           |
| بالجزائر العاصمة عن أحكام بالإعدام على ثلاثة متهمين .              |           |
| يتم إطلاق سراح حوالي ٢٠٠ من المحتجزين في معسكرات الاعتقال (٩) .    | يـونيـــو |
| وفي اليوم التاسع والعشرين يتم اغتيال محمد بوضياف رئيس              |           |
| اللجنة العليا للنولة منذ يناير ١٩٩٢ في مدينة عنابة بيد أحد حراسه ، |           |
| يتم تعيين على كافى ، الأمين العام السابق للمنظمة الوطنية           |           |
| المجاهدين بدلاً من محمد بوضياف في رئاسة اللجنة العليا              | يوليــو   |
| الدولة (٢) وفي اليوم الثامن يستقيل سيدى أحمد غوزالي من             |           |
| منصبه كرئيس للوزراء ، ليحل محله بلعيد عبد السلام . وفي             |           |
| اليوم الخامس عشر يصدر ضد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ            |           |
| أحكام تترواح بين اثنتى عشرة سنة ، بالنسبة للزعيمين                 |           |
| الرئيسيين ، وأربع سنوات للمتهمين الآخرين .                         |           |
| يقع هجوم مسلح في مطار الجزائر العاصمة ، يسفر عن مقتل               | أغـسطس    |
| تسعة وإصابة عشرات بجروح (٢٦) .                                     |           |
| اغتيال عبد الرحمن بلأزهر عضو حزب الطليعة الاشتراكي                 | سبتمبر    |
| والمدرس بجامعة عين البيه في قسطنطينة (٩) .                         |           |
| إعلان قانون بتشكيل محاكم خاصة للفصل في جرائم مركتبي                | أكتوبر    |
| "أعمال التخريب والإرهاب".                                          |           |
| في اليوم الخامس ، تطبيق حظر التجول في العاصمة وست                  | ديسمبر    |
| ولايات على الحدود (بليدة، تيباسة، بومردس، عين دفلة،                | •<br>!    |
| ميديا ، بويرا ) وفي التاسع من الشهر تعلن اللجنة المكلفة            |           |
| بالتحقيق في اغتيال الرئيس بوضياف استبعاد أن تكون الجريمة           |           |
| تمت بصورة فردية وترجيح وجود " مؤامرة " .                           |           |
|                                                                    |           |

| " تصدر محكمة بشار العسكرية عشرين حكمًا بالإعدام (٧ ، ٨)        | يـنايـر |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| وفى الحادى عشر يتم تنفيذ حكم الإعدام في اثنين من المتهمين      |         |
| في الهجوم على الإمارة البحرية . ويصدر على بن حاج فتوى من       |         |
| سجنه يعلن فيها أنه لو كان حرًا طليقًا لعمل تحت إمرة عبد القادر |         |
| شيبوتى . وفي التاسع والعشرين تبدأ قضية وارجلا Ouargia          |         |
| ضد واحد وعشرين ضابطًا متهمين بتكوين جماعات مسلحة ،             |         |
| والاعتداء على أمن الدولة ووحدة الجيش .                         |         |
| يتم تنفيذ حكم الإعدام في أربعة من المتهمين في قضية الهجوم      | فيراير  |
| على مركز حدود جيمار (٢١) وفي الثالث عشر ينجو وزير الدفاع       |         |
| خالد نزار من محاولة اغتياله . وفي الثاني والعشرين تصدر         |         |
| محكمة أوران الخاصة خمسة أحكام بالإعدام ضد مناضلين              |         |
| إسلاميين ، وفي الخامس والعشرين تصدر محكمة بشار الحكم           |         |
| بإعدام سبعة من العسكريين بتهمة التستر وعدم الإبلاغ عن          |         |
| "جرائم ضد الدولة".                                             |         |
| يصدر في لندن تقرير فاضح بخصوص انتهاكات صريحة ضد                | مــارس  |
| حقوق الإنسان يرتكبها النظام الجزائري (٢) وفي الرابع عشر        |         |
| يتم اغتيال مدير مكتب وزير التأهيل المهنى وعضو مجلس             |         |
| الشورى الوطنى . وفي السادس عشر يتم اغتيال جلالي ليابس ،        |         |
| مدير المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية ، وفي السابع عشر      |         |
| يتم اغتيال لعدى فليسى وهو طبيب من القصبة وعضو مجلس             |         |
| الشوري الوطني . وفي الحادي عشر تصدر محكمة الجزائر              |         |
| الخاصة حكمًا بإعدام تسعة في قضية "الأمير نوح"، وفي الثاني      |         |
| والعشرين تتمكن مجموعة من المسلحين الإسلاميين من قتل            |         |
| حوالى عشرين جنديًا خلال الهجوم على الثكنة العسكرية في بوغزول   |         |
| (ميديا) ، في اليوم نفسه ، يتم تنظيم مسيرات ضد "الإرهاب"        |         |

| في عدد من المدن الجرائرية . وفي السابع والعشرين تقطع       |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتستدعى سفيرها في    |         |
| الخرطوم .                                                  |         |
| في الثامن من الشهر تصدر محكمة أوران الخاصة حكمًا           | أبسريسل |
| بالإعدام ضد ثلاثة . وفي اليوم العاشر يصاب أمين عام حزب     |         |
| التحدى في محاولة لاغتياله .                                |         |
| يصدر اتهام ضد المحامى عن زعماء الجبهة الإسلامية لإنقاذ     |         |
| المسجونين ، القيامه بنشر ورقة سرية من على بن حاج ، ويصدر   |         |
| الحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام (٤) وفي السادس عشر يتم       |         |
| اغتيال المدعى العام في تلمسان محمد سعيد. وفي السابع عشر،   |         |
| يصدر قدرار بمنع ارتداء "الزي الإسسلامي " في الإدارات       |         |
| والمصالح العامة. وفي السادس والعشرين يتعرض طاهر جعوت ،     |         |
| وهو صحفى وكاتب ، لعملية اغتيال ، ويتوفى متأثرًا بجراحه في  |         |
| الثاني من يونيو التالي ، في اليوم نفسه تصدر أحكام بالإعدام |         |
| ضد ثمانية وثلاثين شخصًا ( ستة وعشرون منهم بتهمة التواطؤ )  |         |
| من المتهمين في قضية الهجوم على المطار .                    |         |
| امتداد حظر التجول في ولايات شيلف ومسيلا وجلفا (٥) . وفي    | يونيــو |
| الثالث عشر تتعرض دورية الجيش الهجوم في منطقة شريعة Chre'a  |         |
| حيث يلقى أكثر من خمسين عسكريًا مصرعهم ، وفي الخامس         |         |
| عشر يتم اغتيال محقوظ بوشبسى وهو طبيب نفسانى ، وفي          |         |
| السادس عشر يتم اغتيال محفوظ بيكاى رئيس محكمة كوليا .       |         |
| وفي الثاني والعشرين ، يغتال محمد بوخبزة وهو سوسيولوجي      |         |
| وكان يعمل رئيسًا للمعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية . وفي |         |
| الثالث والعشرين تصدر محكمة قسطنطينة الخاصة اثنى عشر        |         |
| حكمًا بالإعدام .                                           |         |
|                                                            |         |

| يتولى الجنرال الأمين زروال وزارة الدفاع خلفًا لضالد نزار    | يوليـــو |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| (١٠) وفي الرابع عشر يغتال بيدي لاربي مساعد النائب العام     |          |
| بمحكمة الجزائر العاصمة وفي الثلاثين يغتال مرزاج بغتاشي      |          |
| وهو صحفى وكاتب وعضو مجلس الشورى الوطنى -                    |          |
| يقتل الصحفى رباح زيناتي (٤) . وفي الحادي عشر يقتل بن منى    | أغسطس    |
| عبد الحميد وهــو صحفي بجريدة Algerie-Actualite . وفي الحادي |          |
| والعشرين يغتال قصدى رباح مدير الأمن العسكرى السابق          |          |
| ورئيس الوزراء السابق . وفي الحادي والثلاثين يتم تنفيذ حكم   |          |
| الإعدام في سبعة في قضية الهجوم على مطار الجزائر في          |          |
| أغسطس عام ١٩٩٢م.                                            |          |
| يتم اغتيال سعد بختوى وهو صحفى في جريدة المنار (١٢) وفي      | سبتمبر   |
| العشرين يغتال مهندسان فرنسيان بالقرب من سيدى بلعباس.        |          |
| وفى الثامن والعشرين يغتال عبد الرحمن شوجو عضو مؤسس          |          |
| في حزب الطليعة الاشتراكي . وفي التلاثين يغتال حميلي حمود    |          |
| مدرس بمعهد العلوم القضائية والإدارية في تيزي أوزو .         |          |
| يغتال جميل بوحيدل وهو مصور صحفى ورباح جنزات عضو             | أكتوبر   |
| حزب التحدى (٩). وفي العاشر يغتال جلال بلخنشر وهو            |          |
| أستاذ بجامعة الجزائر ، وفي الحادي عشر يتم تشكيل لجنة        |          |
| الحوار الوطنى من ثلاثة جنرالات وخمسة مدنيين مهمتها وضع      |          |
| برنامج "لمرحلة الانتقال " وفي الثاني عشر يتم اعتقال أسرة    |          |
| ألمانية كرهائن في إحدى الليالي على أن يطلق سراحها بعد       |          |
| مغادرة الأجانب للجزائر ، وفي الرابع عشر ، اغتيل مصطفى       |          |
| أباده وهو مدير سابق في التليفزيون ، وفي السادس عشر يغتال    |          |
| عقيدان روسيان في إحدى القواعد العسكرية ، وفي الثامن عشر     |          |
| يغتال إسماعيل يفسح وهو صحفى في التليفزيون . وفي التاسع      |          |
| عشر يتم اختطاف ثلاثة فنيين في شركة إيطالية من جنسيات        |          |
|                                                             |          |

| مختلفة ثم يعثر عليهم مقتولين . وفي الرابع والعشرين يتم اختطاف ثلاثة موظفين في القنصلية الفرنسية ثم يطلق سراحهم في الحادي والثلاثين . إحدى الرهائن ، السيدة تيفينوت ، يطلق سراحها مع إنذار يدعو الأجانب إلى مغادرة البلاد قبل أول ديسمبر القادم . |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تقوم الشرطة الفرنسية "بكبسة " في الأوساط الإسلامية                                                                                                                                                                                               | نوفسمبر |
| الفرنسية .                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| بعد انقضاء الموعد الذي حدده الإنذار الموجه للأجانب بمغادرة                                                                                                                                                                                       | ديسمبر  |
| البلاد، يتم اغتيال رجل أعمال أسباني عند الكيلوه ٨٥ جنوب                                                                                                                                                                                          |         |
| الجزائر العاصمة (٢) . وفي الخامس يتم اغتيال مواطنة روسية،                                                                                                                                                                                        |         |
| وفي السابع يغتال عجوز فرنسى وفي الثامن يغتال موظف                                                                                                                                                                                                |         |
| إنجليزى . وفي الرابع عشر يتم اغتيال اثنى عشر من الفنيين                                                                                                                                                                                          |         |
| الكروات والبوسنيين ، وفي الثامن والعشرين يغتال يوسف سبتى                                                                                                                                                                                         |         |
| وهو شاعر وكاتب ومدرس بالمعهد الوطنى الزراعى . وفي التاسع                                                                                                                                                                                         |         |
| والعشرين يغتال مواطن بلجيكي وزوجته الجزائرية .                                                                                                                                                                                                   |         |

| يتم اعتقال محافظ تسمسلت وقرابة الثلاثين شخصًا من أتباعه          | يناير |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| وفى اليوم الخامس عشر تغتال سيدة فرنسية تدعى مونيك أفرى           |       |
| تعمل موظفة في قنصلية فرنسا ، وفي اليوم السابع عشر،               |       |
| واستجابة لدعوة من الحركة الثقافية البربرية ، تسير مظاهرة ضد      |       |
| الإرهاب في تيزي أوزو وبيجايا لصالح اللغة الأمازية (لغة البربر) . |       |
| وفى التاسع عشر ، وقبيل انعقاد المؤتمر الوطنى ، واستجابة          |       |
| لمطالب العديد من المنظمات السياسية التي كانت علقت مشاركتها       |       |
| بالعفو عن المسجونين ، تعمد الحكومة إلى إطلاق سراح بعض            |       |
|                                                                  |       |

المعتقلين في معسكرات الأمن ورفع تحديد الإقامة الجبرية عن بعض المناضلين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وفي الثاني والعشرين يغتال يهودى تونسى يدعى ريمون لوزوم داخل متجره في قلب العاصمة . وفي الثالث والعشرين يتم العثور على جثة الشيخ محمد بو سليماني ، رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح وكان قد تم اختطافه في نوفمبر ١٩٩٣م . وقد عثر على جثته في منطقة جبلية في أفرون " ، وفي الرابع والعشرين ، وبعد رفض الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاجتماعية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعلن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أنه لن يشارك في المؤتمر الوطني المحدد لانعقاده الخامس والعشرون من يناير القادم . وفي السابع والعشرين يتم اغتيال فرحات شيبوت وهو مدرس ومناضل في حرب التحدي ، وفي التاسم والعشرين تعلن السلطات الجزائرية أنها علقت سداد جزء من الديون الخارجية . وفي الثلاثين يسفر استفتاء عام عن فوز الأمين زروال بالرئاسة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات . وفي الحادي والثلاثين يغتال رشيد تجريري الأمين الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،

فسبسراير

يقتل صحفى فرنسى يدعى أوليفييه كيمينور فى هجوم على القصبة . كما يقتل محمد توالى وهو عامل مناضل فى حزب التحدى (١) . وفى اليوم الثانى من الشهر يغتال كل من يحيى بوجتايا رئيس الاتحاد الجزائرى للجودو وتوالى محمد وهو عامل ومناضل فى حزب التحدى . وفى الثانى عشر ، يغتال ميكانيكى روسى فى مدينة جيجيل دون أن تشير الصحف الجزائرية للحادث . وفى العشرين من الشهر ، يلقى ما يقرب من مائة جندى حتفهم فى فخ نصبته لهم المجموعات الإسلامية المسلحة .

وفى الحادى والعشرين يلقى مستوطن فرنسى مصرعه . وفى الثانى والعشرين يتم إطلاق سراح كل من على جدى وعبد القادر بوخمخم وهما من رجال عباسى مدنى ، وفى اليوم السادس والعشرين يلقى جعفر الأفغانى قائد المجموعات الإسلامية المسلحة مصرعه مع تسعة من رجاله . وفى اليوم السابع والعشرين تلقى السيدة ميزيان زهور مديرة مدرسة بيرخادم مصرعها . وفى الثامن والعشرين يقتل الصحفى عبد القادر

ســارس

يُغتال أستاذ جامعي فيتنامي في سيدي بلعباس (١) . وفي اليوم الخامس يتعرض أحمد الصلاح مدير مدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة لمحاولة اغتيال ويموت بعدها بأربعة أيام ، وفي اليوم نفسه أكثر من ألف معتقل من بينهم حوالى ثلاثمائة وخمسون مناضلاً إسلامياً من المحكوم عليهم بالإعدام يتمكنون من الهرب من سجن تازولت ، وفي اليوم الخامس عشر يتم اختطاف اثنين من الصينيين . وفي اليوم الثامن عشس يصدر بيان من رئاسة الجمهورية يعلن عن عزم السلطات استئناف الحوار مع زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، وفي التاسع عشر يتم اغتيال أحمد بن زيغووهو صحفى سابق في صحيفة المجاهدين . وفي الثاني والعشرين يقوم اتحاد العمال الجزائريين وبعض المنظمات النسائية بمظاهرة اعتراض على مدى جدية " الحوار " الذي أعلن عنه الرئيس زروال ، وفي التالث والعشرين وأثناء هجوم على مكاتب صحيفة الإبدو ليبيرتيه يسفر عن قتيلين ، يلقى فرنسى وابنه مصرعهما . وفي اليوم نفسه وفي مؤتمر صحفي في بليده يرفض وزير الداخلية أي تفكير في حوار مع الإسلاميين . وفي الثامن والعشرين يغتال دبلوماسي روسي وموظف في وزارة الخارجية ، وفي الثلاثين يعلن الرئيس زروال رسميًا أنه قابل

| زعماء الجبهة الإسلامية لإنقاذ المسجونين وذلك بهدف وضع حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لأعمال العنف ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| فى تصريح علنى ، يكذب كل من على بن حاج وعبد القادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبــريـــل |
| به فدف حدوث أي اتفاق مع السلطة مع ترك الباب مفتوحاً لأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| مفاوضات محتملة . وفي اليوم السابع من الشهر يتم اغتيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ميزيان بلييد، الأمين الوطنى لاتحاد العمال الجزائريين وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| خنوش المناضل في حركة حماس ، وفي التاسع ، تقوم الجزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| بإبلاغ صندوق النقد الدولى بعزمها على عقد اتفاق بإعادة جدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ديونها وتقوم بتخفيض قيمة الدينار . وفي الثاني عشر تعلن جبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| التحرير الوطنى أنها لن تشارك في اجتماع العشرين من أبريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| المخصص لتوزيع المقاعد في مجلس الشورى المؤقت ، وفي الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| والعشرين تقوم مجموعة مسلحة بتدمير مصنع الأسمنت في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| مفتاح ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| يتم اغتيال الأمين الوطنى للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مـــايو    |
| وفى اليوم الرابع ، يشرع الأمين زروال في تغيير القادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| العسكريين في المناطق. وفي الثامن وفي أثناء مسيرة " من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| الحوار" يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية<br>لأبناء الشهداء، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين.<br>وفي الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| الحوار" يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية<br>لأبناء الشهداء، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين .<br>وفي الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالي<br>خمسين من العسكريين الجزائريين في فخ ينصب لهم في منطقة                                                                                                                                                                                                                               |            |
| الحوار "يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين وفى الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالى خمسين من العسكريين الجزائريين فى فخ ينصب لهم فى منطقة جيجيل وفى اليوم نفسه يرجع الرئيس زروال عن قراره بإقامة                                                                                                                                                                                   |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين . وفي الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالي خمسين من العسكريين الجزائريين في فخ ينصب لهم في منطقة جيجيل . وفي اليوم نفسه يرجع الرئيس زروال عن قراره بإقامة "حوار" ويعلن عن عزمه على استئصال "بدور العنف والإرهاب" .                                                                                                                    |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين . وفي الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالي خمسين من العسكريين الجزائريين في فخ ينصب لهم في منطقة جيجيل . وفي اليوم نفسه يرجع الرئيس زروال عن قراره بإقامة "حوار" ويعلن عن عزمه على استئصال "بدور العنف والإرهاب" . وفي الحادي والعشرين يلقى حوالي أربعين من العسكريين حتفهم                                                           |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين . وفى الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالى خمسين من العسكريين الجزائريين فى فخ ينصب لهم فى منطقة جيجيل . وفى اليوم نفسه يرجع الرئيس زروال عن قراره بإقامة "حوار" ويعلن عن عزمه على استئصال "بذور العنف والإرهاب" . وفى الحادى والعشرين يلقى حوالى أربعين من العسكريين حتفهم فى هجوم على أحد المعسكرات فى وادى تليلات فى غرب الجزائر . |            |
| الحوار " يشارك فيها جبهة التحرير الوطنى والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، يتم اغتيال اثنين من رجال الدين الفرنسيين . وفي الثامن عشر يقتل عشرة من الفنيين المدنيين الروس وحوالي خمسين من العسكريين الجزائريين في فخ ينصب لهم في منطقة جيجيل . وفي اليوم نفسه يرجع الرئيس زروال عن قراره بإقامة "حوار" ويعلن عن عزمه على استئصال "بدور العنف والإرهاب" . وفي الحادي والعشرين يلقى حوالي أربعين من العسكريين حتفهم                                                           |            |

|                                                             | <del>,</del> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| وفي الحادي والثلاثين يلقى صلاح جبايلى مدير جامعة باب        |              |
| الزوار حتفه .                                               |              |
| تحصل الجزائر على موافقة بإعادة جدولة ديونها الخارجية        | يونيو        |
| (قدرت بستة وعشرين مليار دولار) مع تخفيض خمسة مليارات        |              |
| من المبلغ المفروض تسديده بين مايو ١٩٩٤ ومايو ١٩٩٥ . وفي     |              |
| اليوم الخامس، يغتال موسوني عبد الله مدير المركز الوطني      |              |
| الإعلام . وفي السابع يغتال فرحات شركيت الصحفي بصحيفة        |              |
| المجاهد . وفي اليوم الثامن وفي رسالة موجهة إلى الأمين زروال |              |
| يطالب المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني بتشكيل لجنة       |              |
| تحقيق تلقى الضوء على " تجاوزات " بعض العناصر المكلفة        |              |
| "بمقاومة العنف". وفي اليوم الثامن عشر يغتال يوسف فتح الله   |              |
| رئيس المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان، وفي اليوم الحادي      |              |
| والعشرين يغتال بوتلجون عبد الرشيد عضو حزب النهضة            |              |
| الإسلامي . وفي التاسع والعشرين يتظاهر عدة ألاف استجابة      |              |
| لنداء الحركة من أجل الجمهورية ، بهدف رفض أي حوار مع         |              |
| الإسلاميين وتنفجر قنبلتان بين المتظاهرين ويسفر الحادث عن    |              |
| مقتل شخص وحوالي ستين جريحًا ،                               |              |
| يغتال العياشى بن عزيزة عضو لجنة ولاية عنابه والمناضل في     | يوليـو       |
| الحركة من أجل الديمقراطية (٥). وفي اليوم السابع يلقى سبعة   |              |
| من البحارة الإيطاليين مصرعهم في ميناء جنجن (جيجيل) ،        |              |
| في الجادي عشر يتم اغتيال خمسة من مواطني أوروبا الشرقية .    |              |
| وفي اليوم الثاني عشر يفتال مصمودي بن خيره عمدة مرسى         |              |
| الحجاج . وفي السابع عشر يتم اختطاف سفيري اليمن وعمان        |              |
| تم يطلق سراحهما في اليوم الثاني والعشرين.                   |              |
| يغتال خمسة مواطنيين فرنسيين ( ثلاثة من الشرطة واثنان من     | أغسيطس       |
| القنصلية (٣) ، في فرنسا يباشر شارل باسكوا القبض على         |              |
|                                                             | <u> </u>     |

حوالي عشرين من المناضلين الإسلاميين. في اليوم نفسه وبعد أن قامت الجماعات الاسلامية المسلحة بقتل الفرنسيين الخمسة تعلن بيانًا تحظر فيه على المدرسين والطلاب الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات تجنبًا للانتقام . كما يغتال عبد القادر ربيحه مدير المعهد الزراعي بجامعة الجزائر ، في اليوم السابع يلقى تسعة وأربعون عسكريا حتفهم كما يصاب سبعون أخرون في الهجوم على ثكنة حراسة الحدود في سيبدو ويستولى المهاجمون على كميات من الأسلحة التقيلة . وفي اليوم الثاني عشر ، وفي بيان نشر في لندن في صحيفة الحياة السعودية ، هددت الجماعات الإسلامية المسلحة " بضرب المصالح الفرنسية في الخارج بقوة "كما تطالب بوقف " دعم السلطة المستبدة "، "وإجلاء جميع الرعايا الفرنسيين" وخضوعهم للشريعة الإسلامية. وفي اليوم الخامس عشر يتم اغتيال اثنين من الرعايا الصينيين (الفتيان الصينيان اللذان تم اختطافهما في الخامس عشر من مارس الماضي لم يعثر عليهما) . في السادس عشر يتم اغتيال خالد بوغربال من موظفي هيئة الإذاعة والتليفزيون ، في العشرين تصدر اللجنة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج خطابًا لعلى بن حاج بتاريخ ٢٢ يوليو الماضى يؤكد فيه أن أى تفاوض مع السلطة ينبغي أن يضم المجاهدين "، في الحادي والعشرين يعقد مؤتمر حول الحوار الوطنى لا تحضره الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا جبهة القوى الاشتراكية ولا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ولا حزب التحدى . قي اليوم نفسه يعلن الجنرال زروال أنه التقي سراً بعباس مدنى وعلى بن حاج ويدعو أحزاب المعارضة لزيارتهما في سجن بليده . في الثاني والعشرين يتم اغتيال رباح استنبولي وهو مناضل في الحركة من أجل الجمهورية . في الرابع والعشرين يقتل كاسى عبد الله محمد

عضو المجلس الوطني لفترة الانتقال ، كما يقتل رجل أعمال يه ودى في أوران ، وفي السادس والعشرين تعلن الجماعات الإسلامية المسلحة عن تشكيل "حكومة خلافة " وتخلع على رئيسها شريف جوزمي ألياس عبد الله أحمد لقب "أمير المؤمنين" وتؤكد أنه لن يكون هناك " حوار ولا هدنة ولا مصالحة مع السلطة ". في اليوم نفسه ، وعلى أثر القبض على جماعة مسلحة مكونة من جزائريين ومغاربة قادمين من فرنسا، تعلن الحكومة المغربية في إطار التحقيق في حادث الهجوم على فندق في مراكش ضرورة الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها بالنسبة الجزائريين أو الذين من أصل جزائري ، في السابع والعشرين تقرر الجزائر ضرورة الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها بالنسبة للمغاربة وغلق حدودها مع المغرب مؤقتًا ، في اليوم نفسه تدعو الجماعات الإسلامية المسلحة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بدءًا من أول يناير ١٩٩٥ . كما يعلن جيش الإنقاذ الإسلامي في بيان له " بطلان " تشكيل حكومة الخلافة المزعومة ويتهم الجماعات الاسلامية المسلحة بأنها تتكون من مجموعات من المرتزقة وأنها مخترقة من قوات الأمن . في الحادي والثلاثين تعلن الخارجية الفرنسية أن التأشيرات بالنسبة للجزائريين سوف تمنح في فرنسا وليس في القنصليات الفرنسية في الجزائر.

سيتمبر

تعلن الرئاسة أن عباس مدنى وعلى بن حاج يخضعان الإقامة الجبرية وأن رفاقهم الثلاثة في السجن قد تم إطلاق سراحهم (٣١) في الرابع عشر يغتال محمد أشوتا وهو مناضل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، وفي السابع عشر يغتال في قسطنطينة على لايب مسئول حزب حماس . وفي الخامس والعشرين يتم اختطاف المطرب القبائلي ومناضل حركة الثقافة البربرية لونس مطوب في تيزي أوزو، في حين يغتال مسعود

كاشى وهو مناضل من حركة القوى الاشتراكية وذلك بالقرب من العاصمة . فى اليوم نفسه يتم اغتيال كل من مولود برودى وهو مصور صحفى وإسماعيل سباغدى وهو صحفى . وفى السادس والعشرين يقتل مهندس مساحة بوسنوى بالقرب من سكيكا فى حين يقتل فى أوران عبد الرحمن فردهب وهو أستاذ اقتصاد وعضو فى حزب الطليعة الاشتراكى . وفى اليوم التاسع والعشرين يقتل مطرب " الرّاى " شاب حسنى فى أوران .

أكستسوبر

استجابة لنداء حركة الثقافة البربرية تقوم القبائل بالإضراب يوما واحدًا في حين يتظاهر حوالي مائة ألف شخص في تيزي أوزو مطالبين بإطلاق سراح لونس مطوب ويعلنون رفضهم للأسلمة (٢) . وفى اليوم الخامس تصاب القبائل بحالة شلل كامل بسبب الإضراب العام . وفي اليوم نفسه يتم اغتيال على طحانوتي المندوب التنفيذي الإقليمي ورئيس الاتحاد الوطني لأندية كرة القدم ورئيس نادى بورج مينايل . وفي اليوم الثامن يعثر على المواطن الفرنسي جان بيير مانيير مذبوحًا بعد أيام من اختطافه. وفي اليوم الحادي عشر يتم إطلاق سراح لونس مطوب. وفي اليوم نفسه يقتل مواطن فرنسى يدعى روجيه ميرل ، وفي اليوم الثاني عشر تتعرض العاصمة لسلسلة من عمليات الاغتيال بالسيارات الملغومة . وفي اليوم نفسه يقتل مواطن من كوريا الجنوبية ، وفي اليوم السادس عشر يقتل طيب بوتر فيف وهو محرر صحفي في الإذاعة ، في حين يعثر على جثة محمد مادي من الشركة الوطنية للسكر وذلك بعد عدة أيام من اختطافه. وفي اليوم السابع عشر يقتل في مكتبه زوج ليلى أصلاوي المتحدثة الرسمية السابقة للحكومة وكانت قد استقالت احتجاجًا على وضع عباس مدنى وعلى بن حاج تحت الإقامة الجبرية . وفي الثامن عشر تقوم فرقة كوماندوز من عشرين فردًا بتدمير قاعدة

حفر في جليب ويقتل في الحادث مهندسان في شركة شلومبر أحدهما فرنسي والأخر إيطالي . وفي اليوم التاسع عشر يغتال زيان فراح وهو رئيس تحرير صحيفة الثورة الإفريقية . وفي الثالث والعشرين تغتال راهبتان أسبانيتان في العاصمة الجزائرية . وفي اليوم السابع والعشرين يقتل صلاح بن عاشور وهو صحفي . وفي الثلاثين يعلن الأمين زروال فشل الحوار مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ كما يعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام ١٩٩٥ . كما أكد تصميمه على إبادة "المرتزقة" وهم " الإرهابيون الإسلاميون " .

نوفسميس

تنفجر قنبلة أثناء احتفال بمناسبة ذكرى الأول من نوفمبر في مقبرة تقع على بعد ثمانين كيلوا مترًا من مستجانيم ويلقى أربعة أشخاص حتفهم (١) منذ اليوم الثاني تقوم حملة انتقام ضد الأحراش الإسلامية وأيضًا ضد السكان المدنيين تسفر عن عدة مئات من القتلى ، وفي اليوم الخامس يلقى مواطن فرنسى يدعى جان فرانسوا ماركيت حتفه في بويرا . في اليوم نفسه يقتل لونس جاب الله وهو مناضل من حزب الطليعة الاشتراكي ، وفي اليوم الثامن تشرع الشرطة الفرنسية في عملية القبض على ٩٥ مناضلاً قيل إنهم ينتمون إلى الجماعات الإسلامية المسلحة. وفي الحادي والعشرين والثاني والعشرين وبدعوة من الطائفة الكاثولوليكية ( سان جيديو ) ، يجتمع في روما كل من حسين آية أحمد (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد الحميد مهرى (جبهة التحرير الوطني) وأنور هدام (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) وأحمد بن بيلا ( الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ) ومحفوظ نحناح (حماس) وعبد الله جاب الله (النهضة) ونور الدين بوكروح (حزب التجديد الجزائري ) ولويزا حنون (حزب العمال) وذلك للمرة الأولى بهدف النظر في إمكانيات الحوار المحتمل.

| وتعترض الحكومة الجزائرية بشدة على هذا الاجتماع . وفي<br>اليوم الثلاثين يقتل في بوفريق صحفيان وثلاثة من المدنيين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| يقتل مواطن فرنسى يدعى لوسيان مارسيل فى أوران (٢) . فى اليوم نفسه يقتل فى العاصمة سيد مقبل مدير صحيفة "لوماتان" فى الرابع والعشرين والخامس والعشرون تقوم مجموعة من الكوماندوز الإسلاميين بالاستيلاء على طائرة تابعة لشركة إير فرانس فى مطار الجزائر ويقتل ثلاثة من الرهائن قبل أن تقلع الطائرة إلى مرسيليا . وتتعامل جماعة التدخل الخاصة بالشرطة الوطنية مع المختطفين ويسفر الحادث عن مصرع المختطفين الأربعة وتعلن المجموعات الإسلامية المسلحة مسئوليتها عن العملية . وفى اليوم السابع والعشرين يقتل أربعة رهبان بيض العملية ، وفى اليوم السابع والعشرين يقتل أربعة رهبان بيض ثلاثة فرنسيون ويلجيكى فى تيزى أوزو . | ديسمين |

## 

| تعلن جبهة التحرير الوطنى في بيان لها أن وفدًا من الحزب التقي | يـنايسر |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| بعباس مدنى وعلى بن حاج (٤) وفي اليوم الخامس تؤكد اللجنة      |         |
| التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج أن الصراع في      |         |
| الجزائر هو الصراع بين " الشعب الجزائري " وبين " الديكتاتورية |         |
| العسكرية " وتدين أي عمل يستهدف الأبرياء أيًا كانت عقيدتهم    |         |
| واتجاههم ، وأيًّا كان مرتكبو هذه الأعمال . وفي اليوم السابع  |         |
| يقتل زين الدين صلاح وهو صحفى في الصحيفة " لا ليبرتيه " .     |         |
| كما يتعترض على عبود وهو صحفى في الإذاعة لحادث اغتيال         |         |
| يموت على أثره بعد عدة أيام . وفي اليوم الثامن حتى الثالث     |         |
| عشر ، وبدعوة من الطائفة الكاثوليكية في روما (سان إجيديو)     |         |
| يقوم زعماء المعارضة (الجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القوى    |         |
|                                                              |         |

| الاشتراكية وجبهة التحرير الوطنى والحركة من أجل الديمقراطية     |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| في الجزائر) بالتوقيع على عريضة من أجل حل سياسي وسلمي           |        |
| للأزمة الجزائرية". وفي اليوم الصادى والعشرين يقتل رشيد         |        |
| حرايج رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم . وفي اليوم الثاني      |        |
| والعشرين يقتل مواطن فرنسى يدعى جوزيف بلعايش. وفي               |        |
| التاسع والعشرين تقوم في الجزائر العاصمة مظاهرة بدعوة من        |        |
| الحكومة من أجل معارضة اتفاق روما وقد شارك في المظاهرة          |        |
| حوالى عشرة آلاف شخص ، وفي اليوم الثلاثين يقع في العاصمة        |        |
| حادث انفجار سيارة ملغومة يؤدى إلى وقوع ٤٢ قتيلاً و ٢٨٠         |        |
| جريحًا . بعد عدة أيام يتم فصل على بن حاج عن عباس مدنى          |        |
| الذي ينقل سرًا إلى جنوب البلاد .                               |        |
| تقوم مجموعة من الكوماندوز الإسلامية بمهاجمة مركز الحدود        | فبراير |
| التونسى في تاميرزا مما يسفر عن مقتل ستة من الحراس (١١)         |        |
| في اليوم الثالث عشر يقتل عز الدين ميجوبي مدير المسرح           |        |
| الوطنى الجزائري ، وفي اليوم الثاني والعشرين تقوم حركة          |        |
| عصيان في سبجن سركاج بالعاصمة ويسفر القمع عن أكثر من            |        |
| مائة قتيل من السجناء ،                                         |        |
| تتعرض رشيدة همامي وهي صحفية في التليفزيون لحادث                | مــارس |
| اعتداء ثم تلقى حتفها بعد أيام من نقلها إلى مستشفى فرنسى (٢٠) . |        |
| في اليوم الثاني والعشرين يقتل عبد الوهاب بن بولايد             |        |
| وهو ابن مصطفى بن بولايد أحد زعماء الثورة الجزائرية . وفي       |        |
| الفترة من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين يلقى مئات             |        |
| الإسلاميين حتفهم في ولاية عين دلفا (الغرب) أثناء عمليات        |        |
| تمشيط قام بها الجيش . وفي اليوم السابع والعشرين يقتل           |        |
| محمد عبد الرحمن مدير الصحيفة الحكومية " المجاهد " .            |        |
|                                                                |        |
|                                                                |        |

| تعلن الحكومة الجزائرية عن إقامة " مناطق للنفى " في     | أبــريـــل |
|--------------------------------------------------------|------------|
| البترولية في الصحراء الكبرى . (٣) . وفي اليوم الرابع ي |            |
| قسطنطينة مخلوف بوخزار وهو معلق رياضي في التله          |            |
| الوطنى . وفي الحادى والعشرين يقتل أرزقي ووكيد عضو      |            |
| الشورى الوطنى .                                        |            |
| خمسة خبراء مصرعهم - فرنسيان وكندى وإنجليزى             | مـــايو    |
| وذلك في منطقة صناعية بالقرب من غرداية ،                |            |
| تعلن قيادة الجيش " الحرب الشاملة " ضد الجماعات الا     |            |
| المسلحة وتؤكد تصميمها "على اقتلاع قوى الجريمة تمامً    |            |
| إجراء انتخابات الرئاسة . في اليوم نفسه تقتل مليكه صب   |            |
| صحفية في صحيفة الشروق العربي (٢١) . وفي أورا           |            |
| الكاتب بختى بن عوده (٢٢) . وفي اليوم الضامس والع       |            |
| يصاب سبعة وثلاثون شخصًا بجروح بسبب انفجار              |            |
| ملغومة أمام عمارة يسكنها بعض رجال الشرطة وعائلاته      |            |
| اليوم السابع والعشرين يقتل مراد حمايزى وهو صد          |            |
| التليفزيون .                                           |            |
| يقوم تجمع الشباب في الجزائر العاصمة بتنظيم حفلة " م    | يوني و     |
| من أجل السلام " تضم عدة آلاف من الشبان (١، ٢           |            |
| اليوم الثالث يصدر الحكم بإعدام لمبارك بومعارفي المتهم  |            |
| بوضياف ، وفي اليوم السابع يقتل فرنسيان في              |            |
| العاصمة . كما يجتمع حوالي خمسة عشر ألف شـــ            |            |
| العاصمة بدعوة من الموقعين على عريضة روما (١٠) . وأ     |            |
| الثامن عشر تقوم الشرطة الفرنسية بـ " كبسة جديد         |            |
| الإسلاميين (٢١) في اليوم نفسه وفي مدينة قسطنطينة       |            |
| انفجار سيارة ملغومة عن إصابة حوالي عشرين شخصاً         |            |
| عائلات رجال الشرطة ،                                   |            |
|                                                        |            |

| يغتال في باريس الشيخ عبد الباقي صحراوي أحد مؤسسي         | يوليـــو |
|----------------------------------------------------------|----------|
| الجبهة الإسلامية للإنقاذ (١١) . وفي باريس تنفجر قنبلة في |          |
| محطة سان ميشيل ويسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص           |          |
| وأكثر من ثمانين جريحًا (٢٥) .                            |          |
| تنفجر سيارة ملغومة في بوفارق ( جنوب شرق العاصمة ) تسفر   | أغسطس    |
| عن مقتل أحد عشر شخصًا وجرح حوالي عشرين آخرين (٨) .       |          |
| وفى اليوم السادس عشر يؤدى انفجار سيارة ملغومة إلى تدمير  |          |
| مبنى المحافظة في بن أكنون بالجزائر العاصمة .             |          |

ملحق (۲)

بيانات وخرائط

|           | 101 - 101                                                                                                      |                                       |                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|           |                                                                                                                |                                       | كان المدن                  |
| · · ·     | ۲,۰۰                                                                                                           | •,•••                                 |                            |
|           | <u>:</u>                                                                                                       | .,                                    |                            |
| <u></u>   | ]                                                                                                              | •,•••                                 |                            |
|           |                                                                                                                | إلى ١٠٠,٠٠٠                           | من ۵۰٫۰۰۰                  |
|           |                                                                                                                | إلى ٠٠،٠٠                             |                            |
|           |                                                                                                                | إلى ۲۰،۰۰۰                            | ■ من ۱۰,۰۰۰                |
| لقة مشجرة | عند المنطقة ال | رئيسى                                 | ـــــ طريق                 |
|           |                                                                                                                | حديدية                                | سكك                        |
|           |                                                                                                                | تدود                                  | ـــه <sup>ـــ</sup> مرکز . |
|           |                                                                                                                |                                       | •                          |
|           | التجول                                                                                                         | لق خاضعة لحظر                         | مناه                       |
| •         |                                                                                                                | ۵/۲/۱۲/۱۹<br>لد من ۵/۲/۲۹۹            |                            |
|           | ناذ<br>لمحة ( أكتوبر ١٩٩٤ )                                                                                    | بش الإسلامي للإنة<br>يع الجماعات المس |                            |
|           |                                                                                                                | المسلحة                               | الجماعات الإسلامية         |
|           | لإسلاميين المسلحين                                                                                             | لقة تمركز شديد لا                     | مند                        |
|           | خلال عام ۱۹۹۶                                                                                                  | طق صراع شدید.                         | منا                        |
|           | i                                                                                                              |                                       | Ţ                          |

انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، عام ١٩٩٠ المصادر : صلاح الدين شيراد " الانتخابات البلدية والتشريعية في الجزائر "، المناطق القروية ، أكتوبر ١٩٩٢

> جبهة التحرير الوطني: النسبة المثوية لعدد المقاعد التي حصلت عليها الجبهة من المجموع الكلي المقاعد:

أقل من ٣٦% من ٣٦ إلى ٥٠ % من ٥٠ إلى ٧٠ % أكثر من ٤٠٠



المتوسط: ٥٠%

المتوسط العام: ٥٠٨%

177

الجبهة الإسلامية للإنقاذ: النسبة المئوية لعدد المقاعد التي حصلت عليها الجبهة من المجموع الكلى المقاعد:

أقل من ٣٠ % من ٣٠ إلى ٥٠% من ٥٠ إلى ٧٠ % أكثر من ٧٠ %



المتوسط: 30%

المتوسط العام: ٣٢%

المستقلون : النسبة المئوية للمقاعد التي حصل عليها المستقلون من المجموع الكلى للمقاعد :

من ۱ إلى ٥ % من ٥ إلى ١٠% من ١٠ إلى ١٥% أكثر من ١٥ %



المتوسط: ٢٩ %

المتوسط العام: ٩,٣٥%

777

انتخابات المجالس الشعبية للولايات ، عام ١٩٩٠ . المصادر : صلاح الدين شير اد ، " الانتخابات البلدية والتشريعية في الجزائر " ، المناطق القروية ، ٢٩ أكتوبر ١٩٩٢ .

جبهة التحرير الوطني: النسبة المئوية للمقاعد التي حصلت عليها الجبهة من المجموع الكلي للمقاعد.

> أقل من ٣٠% من ٣٠ إلى ٤٠ % من ٤٠ إلى ٣٠ % أكثر من ٤٠ %



الجبهة الإسلامية للإنقاذ: النسبة المئوية للمقاعد التي حصلت عليها الجبهة من المجموع الكلى للمقاعد .

أقل من ۳۰ % من ۳۰ إلى ۰۰% من ۰۰ إلى ۷۰ % أكثر من ۷۰ %



770

المستقلون: النسبة المئوية للمقاعد . التي حصل عليها المستقلون من المجموع الكلى للمقاعد.

> أقل من ١ % من ١ إلى ٥% من ٥ إلى ١٠ % أكثر من ٢ ا%



الانتخابات التشريعية ، ديسمبر ١٩٩١ . المصادر : صلاح الدين شير اد ، " الانتخابات البلدية والتشريعية في الجزائر " ، المناطق القروية ، ٢٩ أكتوبر ١٩٩٢

جبهة التحرير الوطنى: النسبة المئوية للأصوات من المجموع الكلى.

> أقل من ۲۰% من ۳۰ الى ۳۰ % من ۳۰ الى ٤٠ % من ۳۰ الى ٤٠ % اكثر من ٤٠%

777

أقل من ٣٠ % من ٣٠ إلى ٤٠% من ٤٠ إلى ٥٠ % أكثر من ٥٠ %









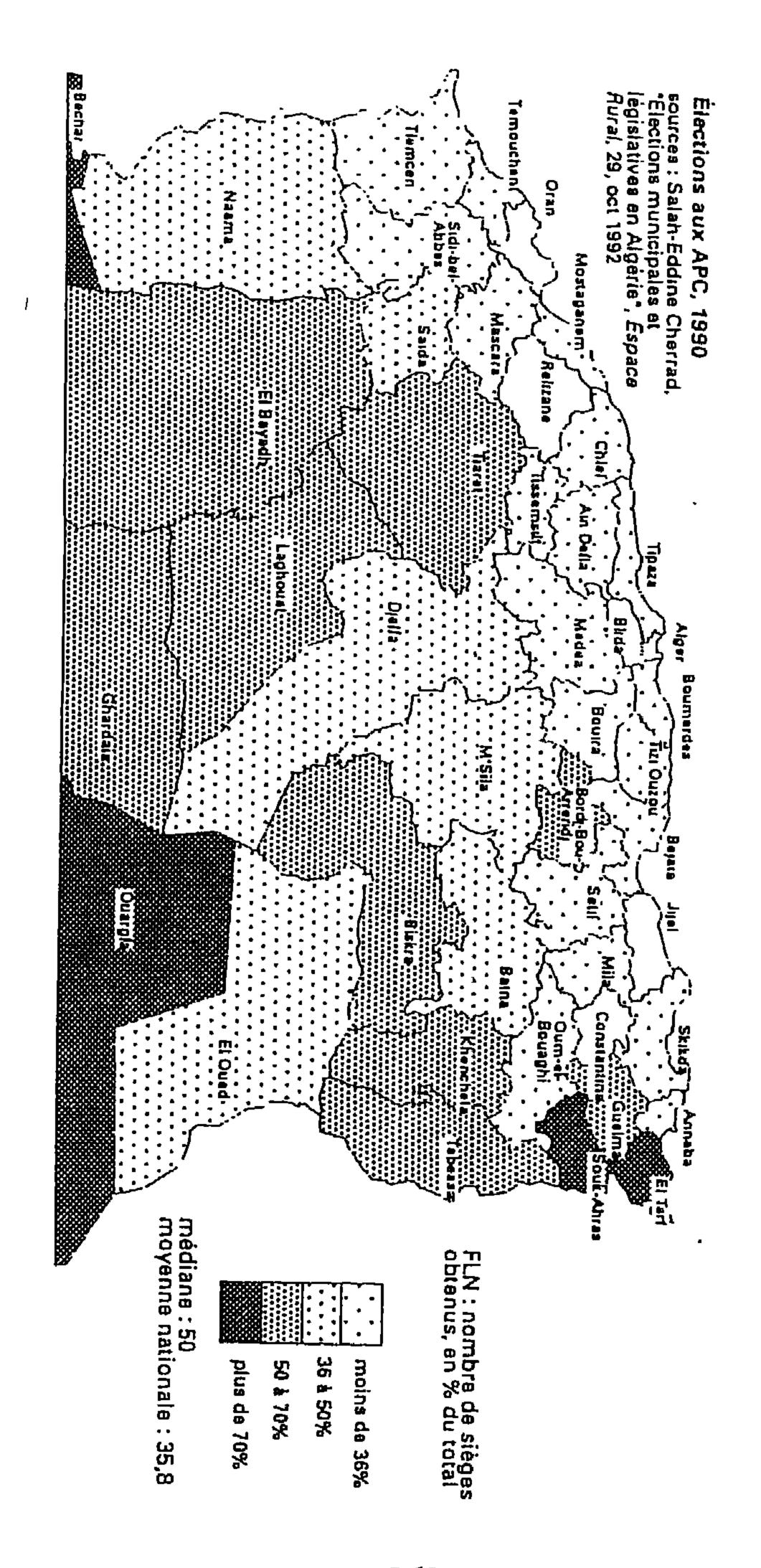

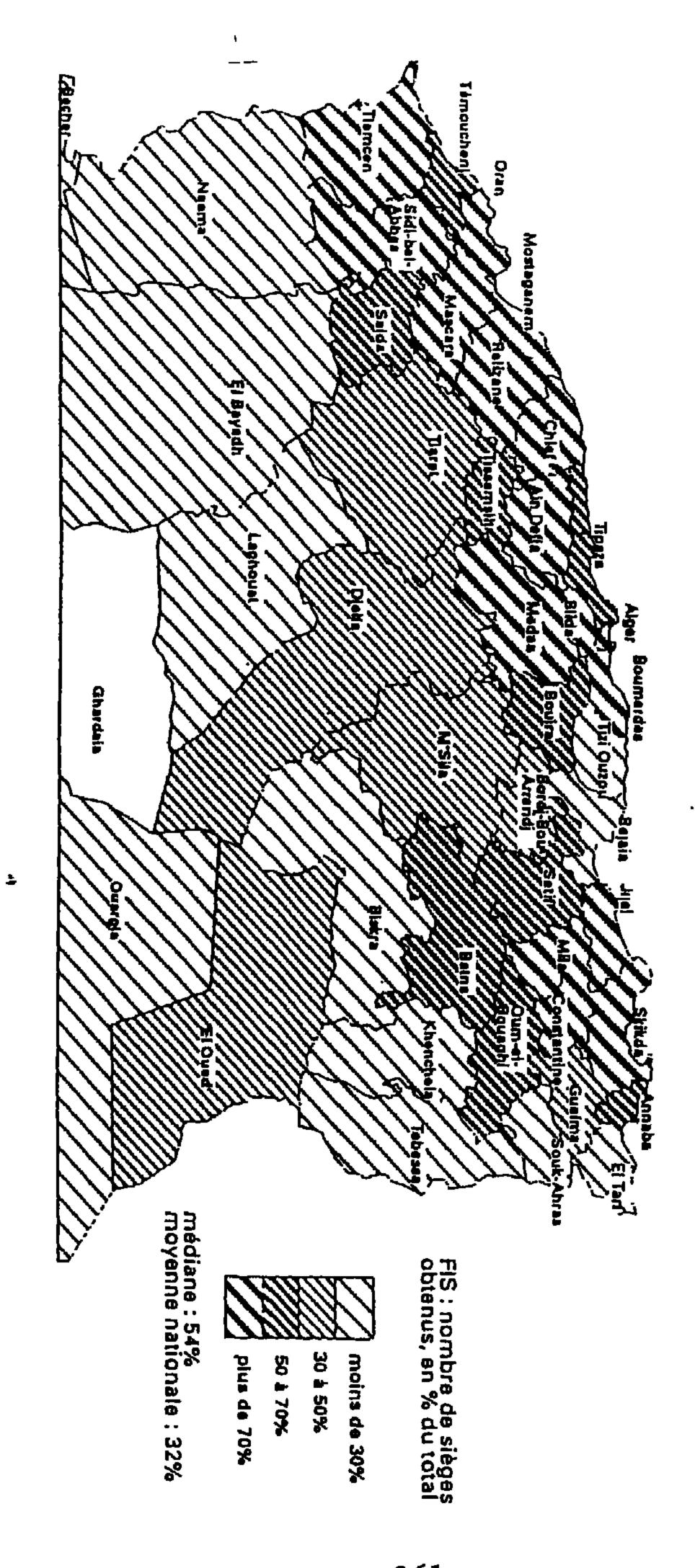

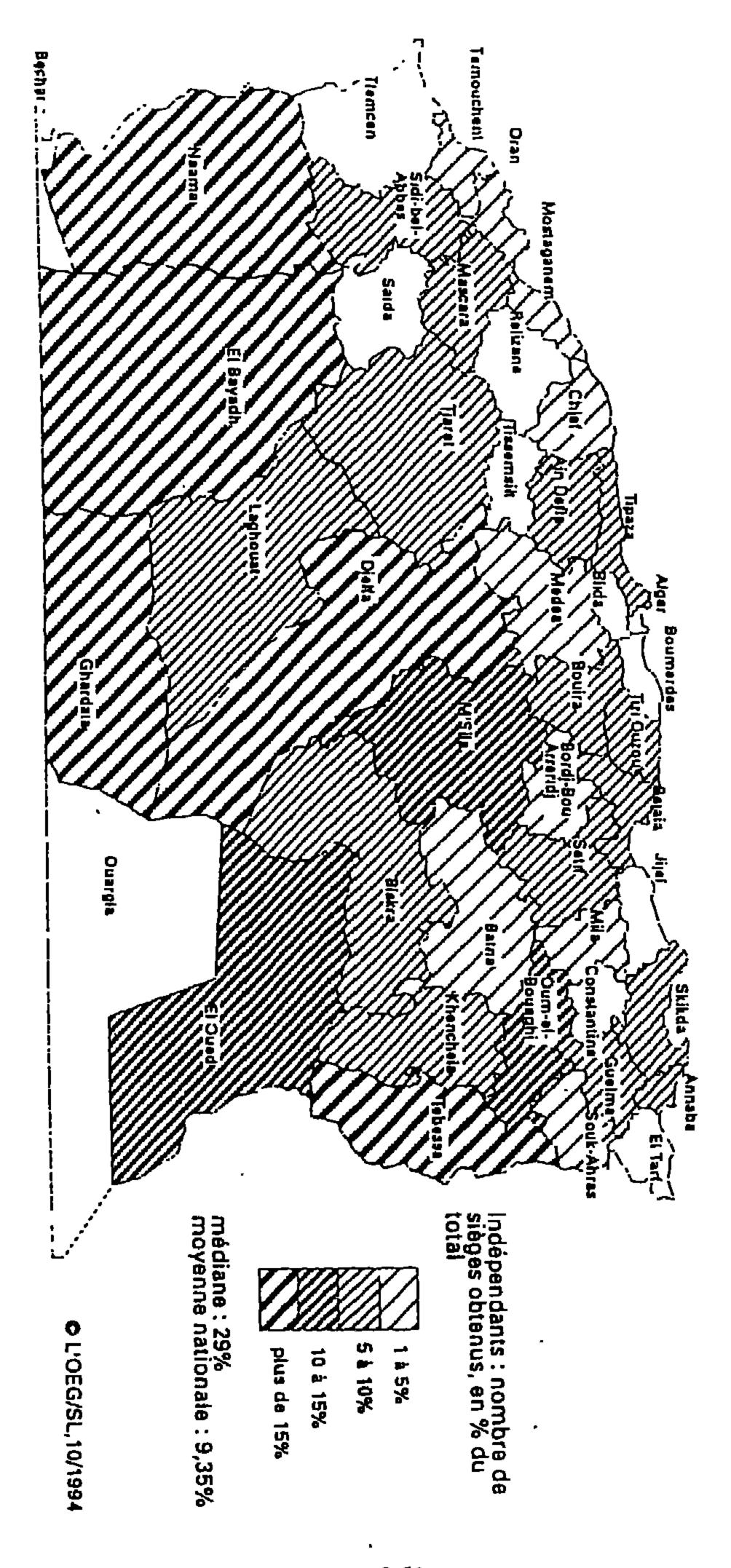

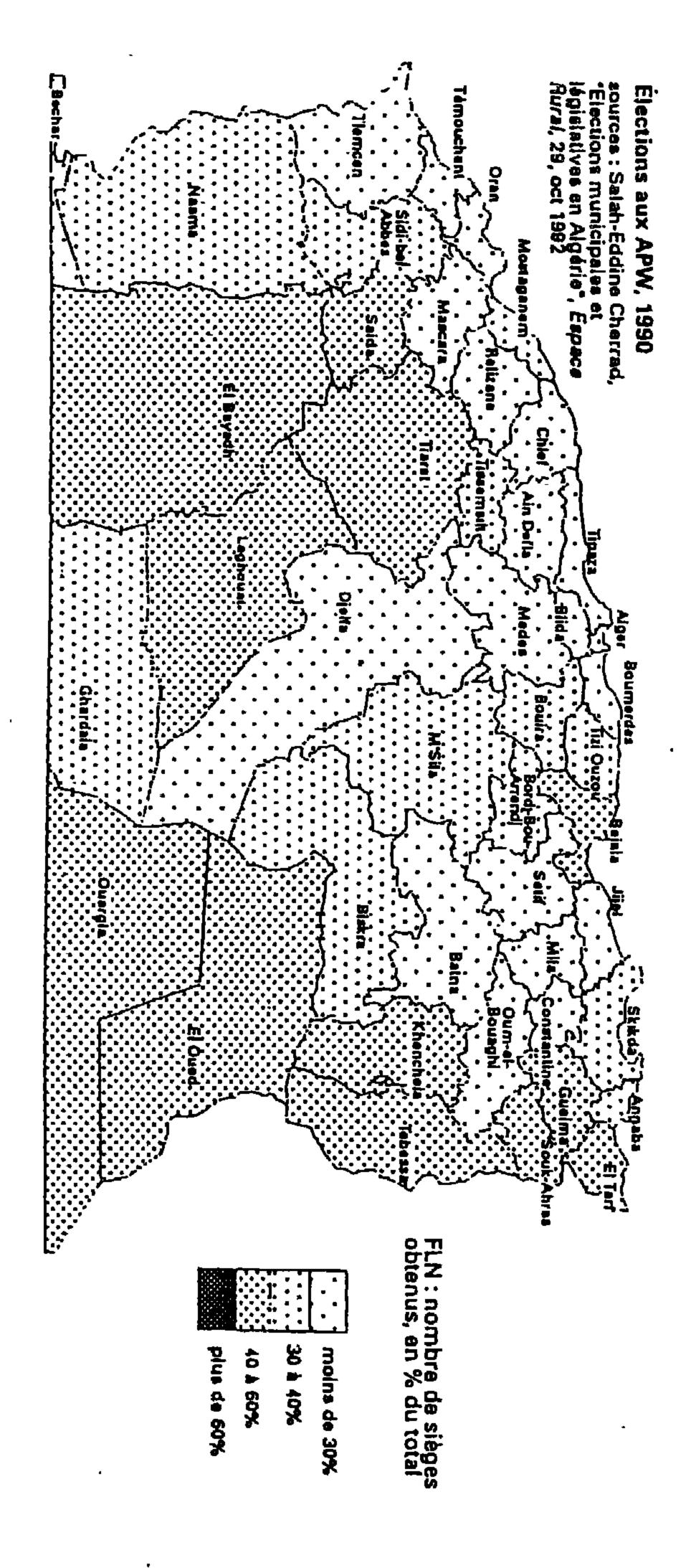

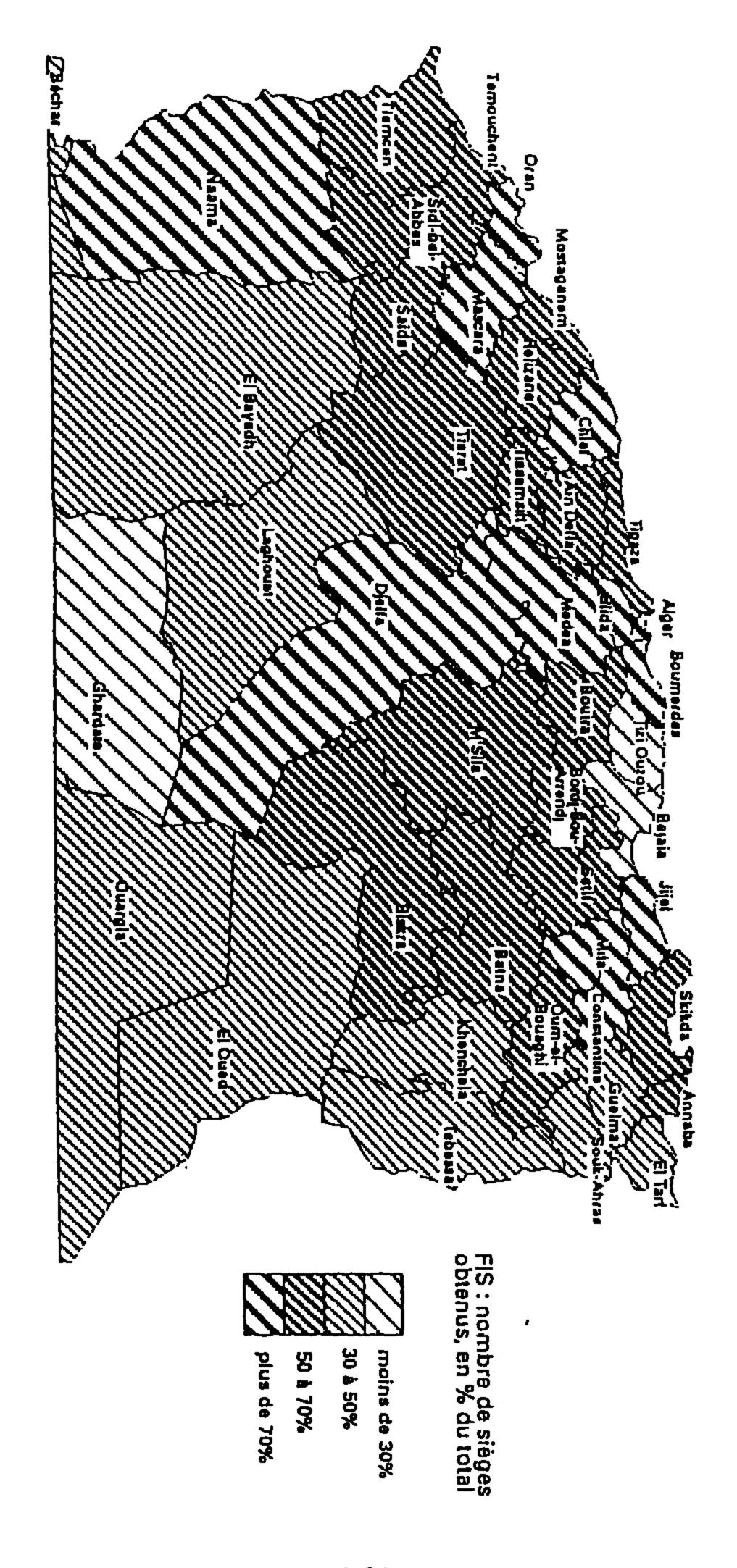



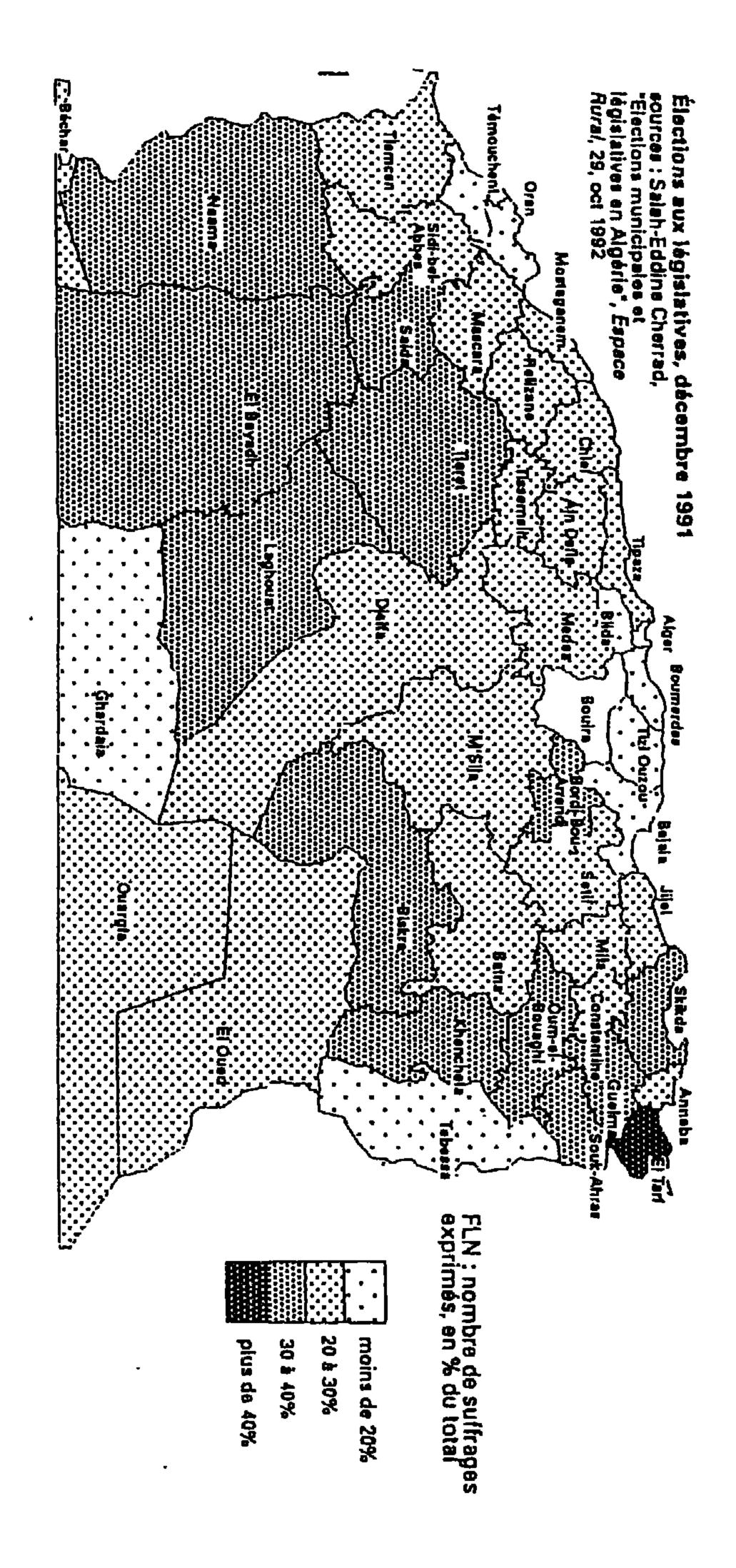

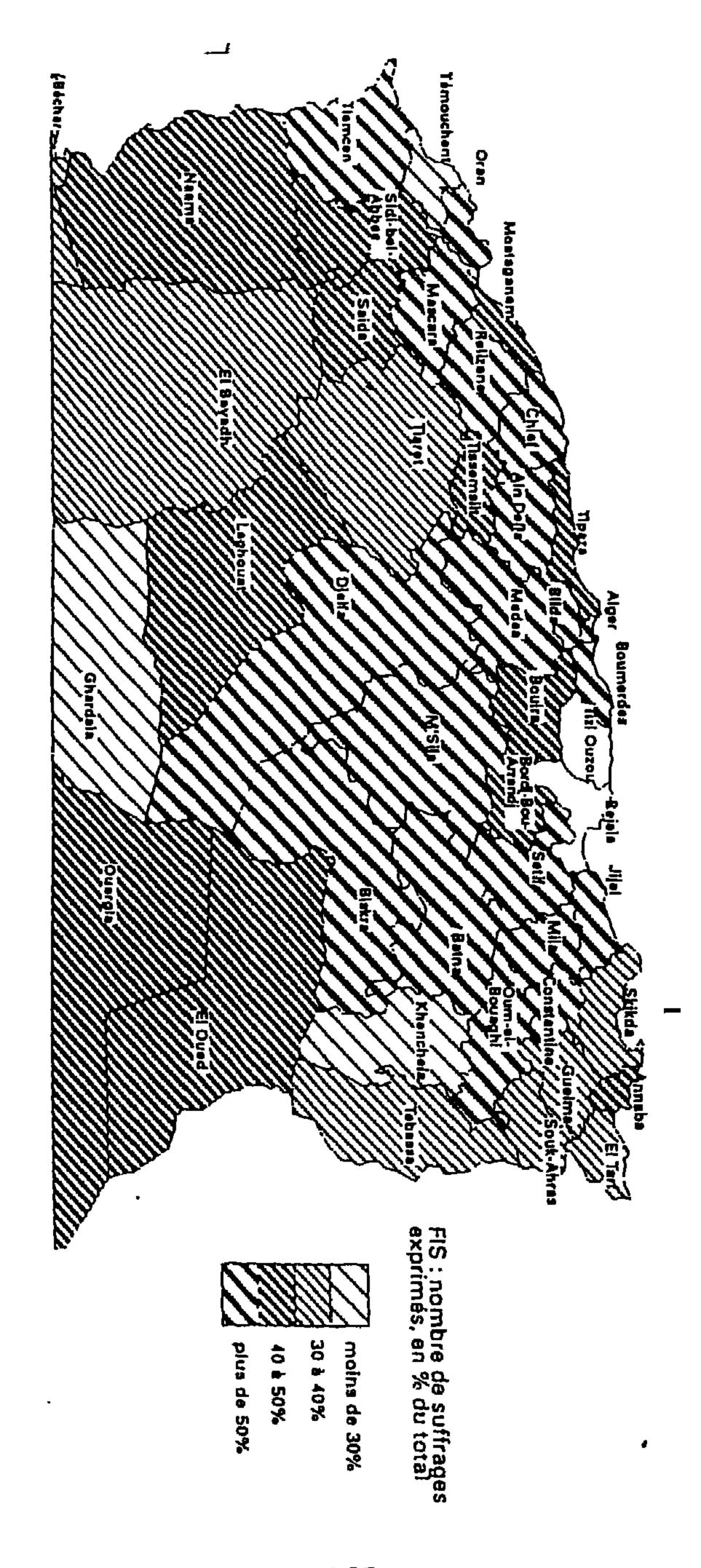

| ۲۲ - تيارث ،              | ۱ – عین تیموشین .       |
|---------------------------|-------------------------|
| ۲۶ – غلیسان ،             | ٢ وهران .               |
| ٢٥ – أشليف ،              | ٣ – موتستغانم .         |
| ٢٦ – عين الدلقه .         | ٤ – تيبازا .            |
| ۲۷ – لبیده .              | ه – الجزائر (العاصمة) . |
| ۲۸ – المديه .             | ۲ - بومرداس .           |
| ۲۹ – تیزی أوزو .          | ۷ – بجایه .             |
| ۳۰ – بوپره .              | ۰ جیجیل                 |
| ۳۱ – برج بوغريرج .        | ۹ – سککیکره ،           |
| ۳۲ – مسلیه ،              | ٠١٠ عنابه .             |
| ٣٣ – الجلفه ،             | ١١ – الطرف .            |
| ٣٤ – البياض ،             | ١٢ – سوق أهراس ،        |
| ۳۵ – لغوات .              | -١٣ تبسّه .             |
| ۳۳ – بیس <sup>ٹ</sup> کرہ | ١٤ - الواد .            |
| ۳۷ – باتنه .              | ه١- وَرُجِله .          |
| ۳۸ – سطیف ۰               | ١٦ – غردايه .           |
| ۳۹ – میله .               | ١٧ – بشار .             |
| ٤٠ – قسطنطينة .           | ۱۸ – التعامه .          |
| ۱۱ – جلِما .              | ۱۹ - تلمسا <i>ن</i> .   |
| ٤٢ – أم لبُواقى .         | ۲۰ سیدی بلعباس ،        |
| ٤٣ – خنشله ،              | ۲۱- سعیده ،             |
|                           | ۲۲- معسکره .            |

## المؤلفة في سطور

سيڤيرين لابا ، باحثة فرنسية عاشت في الجزائر . اهتمت بالصراعات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر في الربع الأخير من القرن العشرين .

كتبت بالتعاون مع آخرين:

الدراما الجزائرية ، منشورات لاديكوڤرت عام ١٩٩٤

ثم الجزائر في الحرب ، عام ١٩٩٥

جاء كتابها الأخير الإسلاميون المرائريون ثمرة بحوث عديدة قامت بها المؤلفة في مناطق عديدة من الجزائر، قابلت خلالها الكثيرين من الشخصيات المهمة في المشهد الجزائري، بالإضافة إلى العديد من البحوث الميدانية، حاورت خلالها عددًا كبيرًا من النماذج التي تمثل مختلف الاتجاهات في الصراع الجزائري.

### المترجم في سطور

#### حمادة إبراهيم

رئيس قسم اللغة الفرنسية بمركز اللغات والترجمة في أكاديمية الفنون وكاتب وناقد مسرحي ومترجم ،

#### من مؤلفاته الإبداعية مسرحيات:

- حامی وحرامی .
- في انتظار الكلاب
  - الطواغيت.
- متحف الفن الحديث .
  - العجل الذهبي .

#### ومن مؤلفاته النقدية:

- سلسلة بانوراما المسرح الفرنسي (الكلاسيكية ، الرومانسية ، المسرح الحديث) .
  - إبداع الأطفال، الحقيقة والأسطورة.
    - التقنية في المسرح .
  - المسرح المعاصر من المعارضة إلى الإبداع.
    - عالم صمويل بيكيت .

### ومن أهم المترجمات:

- الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب الفرنسى أوجين يونكو، وللكاتب ألفريد جارى.
  - مسرح الغرفة (عشر مسرحيات لجان تارديو) .
  - المشاركة في ترجمة ومراجعة موسيوعة "وصيف مصير".

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية تقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسمعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية:

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب ،
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش
   العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية
   بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| - اللغة العليا (طبعة ثانية)             | جون کوین                      | ت : أحمد درويش                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| - الوثنية والإسلام                      | ك. مادهو بانيكار              | ت: أحمد فؤاد بليع                        |
| ً – التراث المسروق                      | جررج جيمس                     | ت : شوقي جلال                            |
| - كيف تتم كتابة السيناريو               | انجا كاريتنكرفا               | ت: أحمد الحضرى                           |
| - تريا في غيبوية                        | إسماعيل قصيح                  | ت : محمد علاء الدين منصور                |
|                                         | ميلكا إفيتش                   | ت : سبعد مصلوح / وقاء كامل قايد          |
| " - العلوم الإنسانية والقلسفة           | لوسيان غوادمان                | ت : يوسف الأنطكي                         |
| ، — مشعلق الحرائق                       | ماک <i>س</i> فریش             | ت : مصط <b>فی ماه</b> ر                  |
| ٠ التغيرات البيئية                      | أندرو س. جودي                 | ت : محمود محمد عاشور                     |
| ١ – خطاب الحكاية                        | چيرار چينيت                   | ت: محمد معتصم وعبد الطيل الأزدى وعمر طي  |
| ۱۰ – مختارات                            | فيسوافا شيمبوريسكا            | ت : هناء عبد الفتاح                      |
| ١١ – طريق الحرير                        | ديفيد براونيستون وايرين فرانك | ت : أحمد محمود                           |
| ١١ ديانة الساميين                       | روپرتسن سمیٹ                  | ت : عيد الرهاب علوب                      |
| ١١ - التحليل النفسي والأدب              | جان بیلمان <b>نوی</b> ل       | ت : حسن المودن                           |
| ١٠ - الحركات القنية                     | إدوارد لويس سميث              | ت : أشرف رفيق عفيفي                      |
| ١٦ – أثينة السوداء                      | مارتن برنال                   | ت : بإشراف / أحعد عتمان                  |
| ۱۱ مختارات                              | فيليب لاركين                  | ت : محمد مصطفی بدوی                      |
| // – الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مختارات                       | ت : طلعت شاهين                           |
| ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة            | چورج سفیریس                   | ت : نعيم عطية                            |
| . ٢ – قصة العلم                         | ج. ج. كراوش                   | ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح    |
| ٢١ - خوخة وألف خوخة                     | صمد بهرنجى                    | ت : ماجدة العناني                        |
| ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين           |                               | ت : سيد أحمد على الناصيري                |
| ۲۲ - تجلى الجميل                        | هائز جيورج جادامر             | ت : سىعىد توفيق                          |
| ٢٤ – ظلال المستقبل                      | باتریك <b>بارن</b> در         | ت : پکر عباس                             |
| ۲۵ – مثنوی                              | مولانا جلال الدين الرومي      | ت: إبراهيم الدسوقي شتا                   |
| ۲۲ – دین مصبر العام                     | محمد حسين هيكل                | ت : أحمد محمد حسين هيكل                  |
| <br>٢٧ - التنوع البشري الخلاق           | مقالات                        | ت : نخبة                                 |
| حى<br>٢٨ – رسالة في التسامح             | جون لوك                       | ت : منی أبو سنه                          |
| ۲۹ – الموت والوجود                      | جيمس ب. كارس                  | ت : يدر الديب                            |
| ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              | ك. مادهن بانيكار              | ت : أحمد قؤاد يلبع                       |
| ٢١ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | جان سوفاجيه – كلود كاين       | ت : عبد الستار الطريجي / عبد الرهاب علوب |
| ٣٢ – الانقراض                           | ديفيد روس                     | ت : مصطفی إبراهیم فهمی                   |
| 77 - التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغريية | <del>" -</del>                | ت: أحمد فؤاد بلبع                        |
| ٣٤ – الرواية العربية                    | روجر آلن                      | ت : حمنة إبراهيم المنيف                  |
| ه ٣ – الأسطورة والحداثة                 | پول . ب . دیکسون              | ت : خلیل کلفت                            |
|                                         | - ·                           |                                          |

| ٣٦ – نظريات السرد الحديثة                              | والاس مارتن                     | ت : حياة جاسم محمد                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ٣٧ – واحة سيوة وموسيقاها                               | بريچيټ شيفر                     | ت : جمال عبد الرحيم                         |
| ٢٨ – نقد المداثة                                       | آلن تورین                       | ت : أنور مفيث                               |
| ٢٩ الإغريق والحسد                                      | بيتر والكوت                     | ت : منیرة كروان                             |
| ٤٠ – قصائد حب                                          | أن سكستون                       | ت : محمد عيد إبراهيم                        |
| ٤١ ما بعد المركزية الأوربية                            | بيتر جران                       | ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / مصود ماجد     |
| ٤٢ – عالم ماك                                          | بنجامين بارير                   | ت : أحمد محمود                              |
| ٤٣ - اللهب المزدوج                                     | أوكتافيو بات                    | ت : المهدى أخريف                            |
| ٤٤ – بعد عدة أصبياف                                    | ألدوس هكسلى                     | ت : مارلین تادرس                            |
| ه٤ التراث المغدور                                      | روبرت ج دنیا - جرن ف أ فاین     | ت : أحمد محمود                              |
| ٤٦ – عشرين قصيدة حب                                    | بابلو نيرودا                    | ت : محمود السيد على                         |
| ٤٧ - تاريخ النقد الأدبي الحديث جـ١                     | رينيه ويليك                     | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                   |
| ٤٨ – حضارة مصر الفرعونية                               | قرائسوا دوما                    | ت : ماهر جويجاتي                            |
| ٤٩ - الإسلام في البلقان                                | هـ، ټ، نوريس                    | ت: عبد الوهاب علوب                          |
| <ul> <li>٥ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> | جمال الدين بن الشيخ             | ت: محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي |
| ١٥ – مسار الرواية الإسبانو أمريكية                     | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى | ت : محمد أبق العطا                          |
| ٥٢ – العلاج النفسى التدعيمي                            | بیتر ، ن ، نوفالیس وستیفن ، ج ، | ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش                  |
|                                                        | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                             |
| ۲ه – الدراما والتعليم                                  | أ . ف . ألنجتون                 | ت : مرسىي سعد الدين                         |
| <ul> <li>٤٥ - المفهوم الإغريقي للمسيرح</li> </ul>      | ج . مايكل والتون                | ت : محسن مصیلحی                             |
| هه – ما وراء العلم                                     | چون بولکنجهوم                   | ت : على يوسف على                            |
| ٦٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (١)                       | فديريكو غرسية لوركا             | ت : محمود علی مکی                           |
| ٧ه – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       | فديريكو غرسية لوركا             | ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي              |
| ۸ه – مسرحیتان                                          | فديريكو غرسية لوركا             | ت : محمد أبن العطا                          |
| ٥٩ – المحيرة                                           | كارلوس مونييث                   | ت: السيد السيد سهيم                         |
| ٦٠ - التصميم والشكل                                    | جوهانز ايتين                    | ت: صبري محمد عبد الغني                      |
| ٦١ – موسوعة علم الإنسان                                | شارلوت سيمور – سميث             | مراجعة وإشراف : محمد الجوهري                |
| ٦٢ – لذَّة النَّص                                      | رولا <i>ن</i> بارت              | ت: محمد خير البقاعي .                       |
| ٦٣ - تاريخ النقد الألبي الصيث جـ٢                      | رينيه ويليك                     | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                   |
| ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                          | اَلان وود                       | ت: رمسيس عوض ،                              |
|                                                        | برثراند راسل                    | ت: رمسيس عوض ،                              |
|                                                        | أنطونيو جالا                    | ت : عبد اللطيف عبد الحليم                   |
| ٦٧ – مختارات                                           |                                 | ت: المهدى أخريف                             |
| ۱۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى                            |                                 | ت : أشرف المبياغ                            |
| ٦٩ – العالم الإسلامي في أولئل القرن المثيرين           |                                 | ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمي        |
| ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     | أوخينيو تشانج رودريجت           | ت: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               |
| ٧١ – السيدة لا تصلح إلا للرمي                          | داریو فو                        | ت : حسین محمود                              |
|                                                        |                                 |                                             |

| ت : فؤاد مجلی                  | ت . س . إليوت                         | ۷۲ – السياسي العجوز                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم         | چين . ب . توميكنز                     | ٧٣ – نقد استجابة القارئ                                          |
| ت : حسن بيومي                  | ل . ا . سىمىنوڤا                      | ٧٤ - صلاح الدين والماليك في مصر                                  |
| ت : أحمد درويش                 | أندريه موروا                          | ه٧ – فن التراجم والسير الذاتية                                   |
| ت: عبد المقصود عبد الكريم      | مجموعة من الكتاب                      | ٧٦ چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي                               |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك                           | ٧٧ - تاريخ النقد الأنبي الصيث ج ٢                                |
| ت: أحمد محمود ونورا أمين       | روبنالد روبرتسون                      | <ul> <li>العولة · النظرية النجتماعية والثقافة الكونية</li> </ul> |
| ت : سعيد الغائمي ونامس حلاوي   | بوريس أوسبنسكي                        | ٧٩ – شعرية التأليف                                               |
| ت : مكارم الغمرئ               | ألكسندر بوشكين                        | ۸۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع»                                  |
| ت : محمد طارق الشرقاو <i>ي</i> | بندكت أندرسن                          | ٨١ ~ الجماعات المتخيلة                                           |
| ت : محمود السيد على            | میجیل دی أونامونو                     | ۸۲ – مسرح میجیل                                                  |
| ت : خالد المعالى               | غُوتَقْرِيد بنْ                       | ۸۲ – مختارات                                                     |
| ت : عبد الحميد شيحة            | مجموعة من الكتاب                      | ٨٤ موسوعة الأدب والنقد                                           |
| ت : عبد الرازق بركات           | مىلاح زكى أقطاي                       | ه٨ منصور الحلاج (مسرحية)                                         |
| ت : أحمد فتحي يوسف شتا         | جمال میر صادقی                        | ٨٦ طول الليل                                                     |
| ت : ماجدة العنائي              | جلال أل أحمد                          | ٨٧ - نون والقلم                                                  |
| ت: إبراهيم الدسوقي شتا         | جلال آل أحمد                          | ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                                            |
| ت: أحمد زايد ومحمد محيى الدين  | أنتونى جيدنز                          | ٨٩ - الطريق الثالث                                               |
| ت : محمد إبراهيم مبروك         | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية        | ٩٠ ~ وسم السيف (قصيص)                                            |
| ت: محمد هناء عبد النتاح        | باربر الاسوستكا                       | ٩١ – المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                        |
|                                |                                       | ٩٢ - أساليب ومضامين المسرح                                       |
| ت : نادية جمال الدين           | كاراوس ميجيل                          | الإسبانوأمريكي المعاصير                                          |
| ت : عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش               | ٩٢ محدثات العملة                                                 |
| ت : فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت                           | ٩٤ - الحب الأول والصنحبة                                         |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرو باييخو                  | ه ٩ - مختارات من المسرح الإسباني                                 |
| ت: إدوار الخراط                | قصيص مختارة                           | ٩٦ – ثلاث زنيقات ووردة                                           |
| ت : بشیر السیاعی               | قرنان برودل                           | ٩٧ - هوية قرنسا (المجلد الأول)                                   |
| ت : أشرف المبياغ               | نماذج ومقالات                         | ٩٨ – الهم الإنساني والابتزاز المسهيوني                           |
| ت : إبراهيم قنديل              | ديڤيد روينسون                         | ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                                      |
| ت: إبراهيم فتحى                | بول هیرست وجراهام تومبسون             | ١٠٠ — مساءلة العولمة                                             |
| ت : رشید بنحس                  | بيرنار فاليط                          | ١٠١ ~ النص الروائي (تقنيات ومناهج)                               |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي                    | ١٠٢ – السياسة والتسامح                                           |
| ت : محمد بنیس                  | عبد الوهاب المؤدب                     | ۱۰۳ – قبر این عربی یلیه آیاء                                     |
| ت : عبد الغفار مكاوى           | برتوات بريشت                          | ١٠٤ - أوبرا ماهوجني                                              |
| ت : عبد العزيز شبيل            | چىرارچىنىت                            | ه ۱۰ – مدخل إلى النص الجامع                                      |
|                                | مئتن ديثت                             | C . O B, C                                                       |
| ت : أشرف على دعدور             | چیر،رچیت<br>د، ماریا خیسوس روببیرامتی | ١٠٦ – الأدب الأنداسي                                             |
|                                | •                                     |                                                                  |

| ت: محمود على مكى                | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأنباسي             |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد              | چون بولوك وعادل درويش    | ١٠٩ – حروب المياه                               |
| ت : مئی قطان                    | حسنة بيجوم               | - ۱۱ – النساء في العالم النامي                  |
| ت : ريهام حسين إبراهيم          | فرانسيس هيندسون          | ١١١ – المرأة والجريمة                           |
| ت : إكرام يوسف                  | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                           |
| ت : أحمد حسان                   | سادى پلائت               | ١١٣ – راية التمرد                               |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شوينكا               | ١١٤ – مسرحيتا حصاد كرنجي رسكان المستنتع         |
| ت : سمية رمضان                  | فرچينيا وولف             | ١١٥ – غرفة تخص المرء وحده                       |
| ت : نهاد أحمد سالم              | سينثيا نلسون             | ١١٦ – امرأة مختلفة (درية شفيق)                  |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام                |
| ت : ليس النقاش                  | بٹ بارون                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                    |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ النساء والأسرة وقوانين الطلاق               |
| ت: نخبة من المترجمين            | ليلى أبو لغد             | ١٢٠ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط   |
| ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال | فاطمة موسىي              | ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية     |
| ت : مئيرة كروان                 | جوزيف فوجت               | ١٢٢-نظام العبوبية القديم وتموذج الإنسان         |
| ت: أنور محمد إبراهيم            | نينل الكسندر وفنادولينا  | ١٢٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النواية   |
| ت : أحمد فؤاد بلبع              | چرن جرای                 | ١٢٤ – القجر الكاذب                              |
| ت : سمحه الخولي                 | سيدريك ثورب ديقى         | ه ۱۲ – التحليل الموسيقي                         |
| ت : عبد الوهاب علوب             | فولقائج إيسر             | ١٢٦ – فعل القراءة                               |
| ت : بشير السباعي                | صنفاء فتحي               | ۱۲۷ – إرهاب                                     |
| ت : أميرة حسن نويرة             | سوزان باسنیت             | ۱۲۸ – الأدب المقارن                             |
| ت : محمد أبو العطا وأخرون       | ماريا دولورس أسيس جاروته | ١٢٩ – الرواية الاسبانية المعاصرة                |
| ت : شوقي جلال                   | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ – الشرق يمىعد ثانية                         |
| ت : لويس بقطر                   | مجموعة من المؤلفين       | ١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)           |
| ت : عبد الوهاب علوب             | مايك فيذرستون            | ١٣٢ – ثقافة العيلة                              |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                 | ١٣٢ - الخوف من المرايا                          |
| ت: أحمد محمود                   | باری ج. کیمب             | ۱۳۶ – تشریح حضارة                               |
| ت : ماهر شفيق فريد              | ت. س. إليوت              | ه ۱۲ – المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) |
| ت : سحر توفيق                   | كينيث كونو               | ١٣٦ – فلاحق الباشا                              |
| ت : كاميليا صبحى                | چوزیف ماری مواریه        | ١٣٧ –منكرات ضابط في الحملة الفرنسية             |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       | إيقلينا تارونى           |                                                 |
| ت : مصبطقي ماهر                 | ریشارد فاچنر             | ۱۳۹ – پارسىيقال                                 |
| ت : أمل الجبور <i>ى</i>         | هربرت میسن               |                                                 |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من المؤلفين       |                                                 |
| ت: حسن بيومي                    | اً. م، فورستر            |                                                 |
| ت : عدلى السيمرى                | ىيرىك لايدار             | 127 - قضايا التظير في البحث الاجتماعي           |
| ت : سلامة محمد سليمان           | كارلو جولدوني            | ١٤٤ صاحبة اللوكاندة                             |

|                                                                      | كارلوس فوينتس                                 | ١٤٥ – موت أرتيميو كروث                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ت: أحمد حسان<br>معالم المعالم                                        | میجیل دی لیبس<br>میجیل دی لیبس                | ١٤٦ – الورقة الحمراء                                    |
| ت : على عبد الرؤوف البمبي                                            | تانکرید بورست                                 | ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                              |
| ت: عبد الغفار مكارى                                                  |                                               | ١٤٨ القصنة القصيرة (النظرية والتقنية)                   |
| ت : علی إبراهيم علی منوفی<br>- د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |                                               | ١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس                 |
| ت : أسامة إسبر<br>                                                   |                                               | ١٥٠ - التجربة الإغريقية                                 |
| ت: منیرة کروان<br>- مده ماله ا                                       |                                               | ۱۵۱ – هوية فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                           |
| ت: بشیر السباعی                                                      |                                               | ١٥٢ – عدالة الهنود وقصص أخرى                            |
| ت : محمد محمد الخطابي<br>سمخاط تسميلات                               | سب من المصاب<br>فيولين فاتويك                 |                                                         |
| ت : فأطّمة عبد الله محمود<br>- منذ الله                              | حیرین عاریت<br>فیل سلیتر                      | ٤٥٤ – مدرسة فرانكفورت                                   |
| ت : خلیل کلفت<br>- مند                                               | حين من الشعراء<br>نخبة من الشعراء             | ه ۱۵ – الشعر الأمريك <i>ي ا</i> لمعاصر                  |
| ت: أحمد مرسى<br>                                                     | حب من المنظراء<br>جي أنبال وألان وأرديت فيرمو | ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                           |
| ت : مي التلمساني<br>معمد المدينة ه                                   | جي اجراي در ورديت ميرمو<br>النظامي الگنوجي    | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                                       |
| ت : عبد العزيز بقن في<br>معدد شير المصاد                             | مستسمی مستوبی<br>فرنان برودل                  | ۱۵۸ – هویة قرنسا (مچ ۲ ، ج۲)                            |
| ت: بشیر السباعی<br>ده داد ادم شت                                     | سرسان برودن<br>دی <b>ق</b> ید هوکس            | ٩٥١ - الإيديولوجية                                      |
| ت: إبراهيم فتحى                                                      | حيات مريس<br>بول إيرليش                       | ١٦٠ – ألة الطبيعة                                       |
| ت: حسین ہیرمی<br>معاد درمان میں الاران درمان                         | بين إيريس<br>اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا   | ١٦١ - من المسرح الإسبياني                               |
| ت : زيدان عبد الحليم زيدان<br>حدد مدادم مدر المنت محمد               | بيحنا الأسيوي                                 | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                     |
| ت : مبلاح عبد العزيز محجوب<br>حديات الذي يستعد المستعددات            | یوبت ، مسیری<br>جوردون مارشال                 | ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                           |
| ت بإشراف : محمد الجوهري<br>معاددا                                    | جرردوں مدرساں<br>چان لاکوتیر                  | ۱٦٤ – شامپولیون (حیاة من نور)                           |
| ت: نبیل سعد<br>سد مدال ماهٔ                                          | چەن مىرىد<br>أ ، ن أقانا سىقا                 | ۱۲۰ - حكايات الثعلب                                     |
| ت: سهير المسادقة                                                     |                                               | ١٦٦ - العلاقات بين المتدينين والطمانيين في إسرائيل      |
| ت : محمد محمود أبوغيير<br>- م ه ک                                    | يسبومر بيمان<br>رابندرانات طاغور              |                                                         |
| ت: شکری محمد عیاد<br>- مع ک                                          | ربيدرانات طاعور<br>مجموعة من المؤلفين         | ۱۹۸ - من عالم معامرد<br>۱۹۸ - دراسات في الأدب والثقافة  |
| ت : شکری محمد عیاد<br>در ده ک                                        |                                               | ۱۱۸ - إبداعات أدبية                                     |
| ت: شکری محمد عیاد                                                    | مجموعة من المبدعين                            | ۱۷۰ - إبداعات ادبيه<br>۱۷۰ - الطريق                     |
| ت : بسام یاسین رشید                                                  | میقیل دلییس<br>خرانام در در                   |                                                         |
| ت : <b>هدی حسین</b><br>النال                                         | فرانك بيجو<br>منطالم                          | ۱۷۱ - وهميع حد<br>۱۷۷ - د د د ۱۱۹ د                     |
| ت: محمد محمد الخطابي                                                 | مختارات<br>مات م                              | ۱۷۲ – حجر الشمس<br>۱۷۳ – معند العمال                    |
| ت: إمام عبد القتاح إمام                                              | ولتر ت . ستيس<br>اوليس کاشيم                  | ۱۷۲ – معنى الجمال<br>۱۷۶ – صناعة الثقافة السوداء        |
| ت: أحمد محمود                                                        | ایلیس کاشمور<br>امامند شاخر                   |                                                         |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح<br>مد ماذا اللذا                           |                                               | ١٧٥ - التليفزيون في الحياة اليومية                      |
| ت : جلال البنا<br>مصمم تراسانه مصفق                                  | ·                                             | ۱۷۱ – نص مفهوم للاقتصابيات البيئية                      |
| ت : حصة إبراهيم منيف<br>- د حدد المادد                               | هنری تروایا<br>د. 7 د افغه د ا                | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف<br>۱۸۷۸ - ۱۴۰ - ۱۴۰ المرد            |
| ت : محمد حمدی إبراهیم<br>حدد امام مدد الفتام امام                    | _                                             | ۱۷۸ – مختارات من الشعر اليوناني الحديث                  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام<br>معادم مدالاً عبد معدات                   | آيسوپ<br>اسماري درون                          | ۱۷۹ – حكايات أيسوب<br>۱۸۵ – تم ترسانيد                  |
| ت : سليم عبدالأمير حمدان                                             | إسماعيل فصيح<br>خد د ١٠٠                      | ۱۸۰ - قصة جاويد<br>۱۸۰ - النتر الله الله الله الله الله |
| ت : محمد يحيى                                                        | فنسنت . پ . ایتش                              | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                             |

| ت ۔ ياسين طه حافظ                          | و. ب، ييتس                        | ١٨٢ - العنف والنبوءة                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| ت : فتحى العشري                            | رينيه چيلسون                      | ١٨٢ - چان كوكتر على شاشة السينما              |
| ت : دسوقى سىعىد                            | هانز إبندورقر                     | ١٨٤ – القامرة حالمة لا تنام                   |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | توماس تومسن                       | ١٨٥ – أسقار العهد القديم                      |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                    | ميخائيل أنوود                     | ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                       |
| ت : علاء منصور                             | بُرُرْج عَلَوى                    | ١٨٧ – الأرضة                                  |
| ت : بدر الديب                              | القين كرنان                       | ١٨٨ – من الأدب                                |
| ت: سىعىد الغانمي                           | پول د <i>ی</i> مان                | ١٨٩ - العمى والبصيرة                          |
| ت : محسن سید فرجانی                        | كرنفرشيوس                         | ۱۹۰ محاورات كونفوشيوس                         |
| ت : مصطفی حجازی السید                      | الحاج أبو بكر إمام                | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                           |
| ت : محمود سىلامة علاوى                     | زين العابدين المراغى              | ۱۹۲ – ساحت نامه إبراهيم بك جـ١                |
| ت: محمد عبد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامز                     | ۱۹۳ - عامل المنجم                             |
| ت : ماهر شفیق فرید                         | مجموعة من النقاد                  | ١٩٤ - مختارات من النقد الأنبطو- أمريكي        |
| ت : محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                      | ه۱۹ – شتاء ۱۶                                 |
| ت : أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين                  | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                          |
| ت : جلال السعيد الحفناري                   | شمس العلماء شبلي النعماني         | ١٩٧ – القاريق                                 |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                  | إدوين إمرى وآخرون                 | ۱۹۸ – الاتصال الجماهيري                       |
| ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوى                     | ١٩٩ - تاريخ يهود ممس في الفترة العثمانية      |
| ت: فخرى لبيب                               | چىرمى سىيېرۇك                     | ٢٠٠ – ضحايا التنمية                           |
| ت: أحمد الأنصاري                           | جوزایا رویس                       | ٢٠١ – الجانب الديني للفلسفة                   |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ريليك                       | ٢٠٢ – تاريخ النقد الأنبي الحديث جـ٤           |
| ت : جلال السعيد الحقناوي                   | ألطاف حسين حالى                   | ٢٠٢ – الشعر والشاعرية                         |
| ت: أحمد محمود هویدی                        | زالمان شازار                      | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                  |
| ت: أحمد مستجير                             | لويجى لوقا كافاللي – سفورزا       | ه ٢٠ - الجينات والشعوب واللغات                |
| ت : علی یوسف علی                           | جيمس جلايك                        | ٢٠٦ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا              |
| ت : محمد أبن العطا عبد الرؤوف              | رامون خوتاسندير                   | ۲۰۷ – لیل إقریقی                              |
| ت: محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                        | ٢٠٨ – شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي       |
| ت : أشرف الصباغ                            | مجموعة من المؤلفين                | ٢٠٩ – السرد والمسرح                           |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                    | سنائى الغزنوي                     | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی                        |
| ت: محمود حمدي عبد الغني                    | <b>جر</b> ناٹا <i>ن</i> کلر       | ۲۱۱ – فردینان دوسوسیر                         |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج                     | مرزبان بن رستم بن شروین           | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                      |
| ت : سيد أحمد على الناصري                   | ريمو <b>ن فلاو</b> ر<br>-         | ۲۱۳ – مصر منذ قدرم نابلین حتی رحیل عبد النامس |
| ت: محمد محمود محى الدين                    | أنتونى جيدنز                      | ٢١٤ - تراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع      |
| ت: محمود سالامة علاوى                      | زين العابدين المراغى              | ۲۱۵ – سیاحت نامه إبراهیم بك چـ۲               |
| ت: أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                | ۲۱۱ – جوانب أخرى من حياتهم                    |
| ت: نادية البنهاوي                          | <b>صمویل بیکیت</b><br>د ۱ می مداد | ۲۱۷ – مسرحیتان طلیعیتان                       |
| ت : على إبراهيم على منوفي                  | خولیو کورتازان                    | ۲۱۸ – رایولا                                  |

| ت : طلعت الشايب                          | کازو ایشجورو            | ٢١٩ – بقايا اليوم                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| ت : على يوسف على                         | بار <i>ی</i> بارکر      | ٢٢٠ - الهيولية في الكون                                 |
| ت : رفعت سلام                            | جريجوري جوزدانيس        | ۲۲۱ – شعرية كفافي                                       |
| ت : نسيم مجلي                            | رونالد جرا <i>ی</i>     | ۲۲۲ – فرانز کافکا                                       |
| ت . السيد محمد نفادي                     | بول فیرابنر             | ۲۲۳ – العلم في مجتمع حر                                 |
| ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد         | برانكا ماجاس            | ۲۲۶ – دمار يوغسلافيا                                    |
| ت: السيد عبد الظاهر عبد الله             | جابرييل جارثيا ماركث    | ه۲۲ – حكاية غريق                                        |
| ت : طاهر محمد على البريري                | ديفيد هربت لورانس       | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                            |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله            | موسى مارديا ديف بوركى   | ٢٢٧ – السرح الإسباني في القرن السابع عشر                |
| ت: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن       |                         | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                     |
| ت: أمير إبراهيم العمري                   | نورمان کیمان            | ٢٢٩ - مأزق البطل الوحيد                                 |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                   | فرانسىواز جاكوب         | ٢٣٠ - عن الذباب والفئران والبشر                         |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن                 | خايمي سالوم بيدال       | ۲۳۱ الدرافيل                                            |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمي                   | توم سنتينر              | ۲۳۲ - مايعد المعلومات                                   |
| ت : طلعت الشبايب                         | أرثر هيرمان             | ٢٣٣ – فكرة الاضمحلال                                    |
| ت : فؤاد محمد عكود                       | ج. سبنسر تريمنجهام      | ٢٣٤ - الإسلام في السودان                                |
| ت : إبراهيم الدسوقي شنا                  | جلال الدين الرومى       | ه ۲۳ - دیوان شمس تبریزی ج۱                              |
| ت : أحمد الطيب                           | میشیل تود               | ٢٣٦ - الولاية                                           |
| ت : عنایات حسین طلعت                     | روپین فیدین             | ۲۳۷ – مصبر أرض الوادي                                   |
| ت : ياسر محمد جاد الله وعربي منبولي أحمد | الانكتاد                | ٢٣٨ – العولة والتحرير                                   |
| ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق   | جيلارافر - رايوخ        | ٢٢٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي                        |
| ت : صلاح عبد العزيز محمود                | کامی حافظ               | <ul> <li>٢٤ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار</li> </ul> |
| ت : ابتسام عبد الله سعيد                 | ك. م كويتز              | ۲٤١ - في اتنظار البرابرة                                |
| ت : صبري محمد حسن عبد النبي              | وليام إمبسون            | ٢٤٢ – سبعة أنماط من القموض                              |
| ت: مجموعة من المترجمين                   | ليفي بروفنسال           | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ١)                    |
| ت : نادية جمال الدين محمد                | لاورا إسكيبيل           | ٢٤٤ – الغليان                                           |
| ت : توفیق علی منصور                      | إليزابيتا أديس          | ە ۲۲ – نساء مقاتلات                                     |
| ت : على إبراهيم على منوفي                | جابرييل جرثيا ماركث     | ٢٤٦ – قصيص مختارة                                       |
| ت: محمد الشرقاري                         | وولتر أرمبرست           | ٧٤٧ – الثَّقَافَةِ الجِماهِيرِيةِ والحداثَّةِ في مصر    |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم                 | أنطونيو جالا            | ٢٤٨ – حقول عدن الخضراء                                  |
| ت : رقعت سىلام                           | دراجو شتامبوك           | ٢٤٩ <b>– لغة</b> التمزق                                 |
| ت : ماجدة أباظة                          | دومنيك فيتك             | ٢٥٠ علم اجتماع العلوم                                   |
| ت بإشراف: محمد الجوهري                   | جوردون مارشال           | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج ٢                           |
| ت : علی بدران                            | مارجو بدران             | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية                     |
| ت: حسن بيومي                             | ل. أ. سيمينوفا          | ٢٥٣ – تاريخ مصر الفاطمية                                |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                 | دیف روینسون وچودی جروفز | ١٥٤ - القلسفة                                           |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                  | دیف روینسون وجودی جروفز | ه ۲۰ أفلاطون                                            |

| ۲۵۲ – دیکارت                                     | دیف روپنسون وجودی جروفز       | ت : إمام عبد الفتاح إمام      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ٢٥٧ – تاريخ الناسفة الحديثة                      | ولیم کلی رایت                 | ت : محمود سيد أحمد            |
| -<br>٨ه٢ الغجر                                   | سير أنجوس فريزر               | ت : عُبادة كُميلة             |
| ٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني                   | نخبة                          | ت : قاروچان کازانچیان         |
| .٢٦ - موسوعة علم الاجتماع ج٣                     | جوردون مارشال                 | ت بإشراف : محمد الجوهري       |
| ۲٦١ – رحلة في فكر زكى نجيب محمود                 | زكى نجيب محمود                | ت: إمام عبد الفتاح إمام       |
| ٢٦٢ مدينة المجزات                                | إدوارد مندوثا                 | ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف |
| ٢٦٢ – الكشف عن حافة الزمن                        | چون جريين                     | ت : على يوسف على              |
| ٢٦٤ – إبداعات شعرية مترجعة                       | هوراس / شلی                   | ت : لویس عوض                  |
| ۲۲۰ – روایات مترجمة                              | أوسكار وايلد وصموئيل جونسون   | ت : لوی <i>س عوض</i>          |
| ٢٦٦ – مدير المدرسة                               | جلال أل أحمد                  | ت : عادل عبد المنعم سويلم     |
| ٧٦٧ – فن الرواية                                 | ميلان كرنديرا                 | ت : بدر الدين عرودكي          |
| ۲۲۸ – دیوان شمس تیریزی ج۲                        | جلال الدين الرومي             | ت : إبراهيم الدسوقى شتا       |
| ٢٦٩ – رسط الجزيرة العربية وشرقها ج١              | وليم چيفور بالجريف            | ت: مىبرى محمد حسن             |
| . ٧٧ – وسط الجزيرة العربية وشرقها ج٢             | وليم چيفور بالجريف            | ت: صبری محمد حسن              |
| ٢٧١ – الحضارة الغربية                            | تىماس سى ، باترسىن            | ت : شوقى جلال                 |
| ٢٧٢ الأديرة الأثرية في مصر                       | س. س. والترز                  | ت : إبراهيم سلامة             |
| ٢٧٢ – الاستعمار والثورة في الشرق الأرسط          | جوان آر. لوك                  | ت : عنان الشهاوي              |
| ٢٧٤ – السيدة بريارا                              | رومولق جلاجوس                 | ت : محمود علی مکی             |
| ٣٧٥ – ت. س. إليون شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً | أقلام مختلفة                  | ت : ماھر شفیق فرید            |
| ٢٧٦ – فنون السينما                               | فرانك جوتيران                 | ت: عبد القادر التلمساني       |
| ٢٧٧ – الجينات: المسراع من أجل الحياة             | <u>بریان فورد</u>             | ت : أحمد فوزى                 |
| ۲۷۸ – البدایات                                   | إسحق عظيموف                   | ت : ظريف عبد الله             |
| ٢٧٩ – الحرب الباردة الثقافية                     | فرائسيس ستوبر سوندرز          | ت : طلعت الشايب               |
| -24 - من الأنب الهندي الحديث والمعاصس            | بريم شند وآخرون               | ت : سمير عبد الحميد           |
| ٢٨١ القريوس الأعلى                               | مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى | ت : جلال الحفناري             |
| ٢٨٢ – طبيعة العلم غير الطبيعية                   | اويس ولبيرت                   | ت : سمیر حنا صادق             |
| ۲۸۲ – السهل يحترق                                | خوان روافق                    | ت : على اليميي                |
| ٢٨٤ هرقل مجنوبًا                                 | يوريبيدس                      | ت : أحمد عتمان                |
| ه ۲۸ – رحلة الخواجة حسن نظامي                    | حسن نظامی                     | ت : سمير عبد الحميد           |
| ٢٨٦ سياحت نامه إيراهيم بك ج٢                     | زين العابدين المراغى          | ت : محمود سالامة علاوي        |
| ٧٨٧ - الثقافة والعولة والنظام العالى             | أنتونى كينج                   | ت : محمد يحيى وأخرون          |
| ۸۸۸ الفن الريائي                                 | ديفيد لودج                    | ت : ماهر البطوطي              |
| ۲۸۹ – دیوان منجوهری الدامغانی                    | أبو نجم أحمد بن قوص           | ت : محمد نور الدين            |
| ٢٩٠ – علم اللغة والترجمة                         | جورج مونا <i>ن</i>            | ت : أحمد زكريا إبراهيم        |
| ٢٩١ – السرح الإسباني في القرن العشرين ج١         | قرانشسکو روی <i>س</i> رامون   | ت: السيد عبد الظاهر           |
| ٢٩٢ – المسرح الإسباني في القرن العشرين ج٢        | فرانشسکو رویس رامو <i>ن</i>   | ت: السيد عبد الظاهر           |
|                                                  |                               |                               |

| ت . نخبة من المترجمين               | روجر آلان                       | ۲۹۲ - مقدمة للأدب العربي                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| ت رجاء باقوت منالح                  | بوالو                           | ٢٩٤ – فن الشعر                                |
| ت . بدر الدي <i>ن</i> حب الله الديب | جوزيف كامبل                     | ه٢٩ – سلطان الأسطورة                          |
| ت: محمد مصطفی بدوی                  | وليم شكسبير                     | ۲۹۳ – مکبث                                    |
| ت : ماجدة محمد أنور                 | ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواني | ٢٩٧ فن النحر بين اليونانية والسوريانية        |
| ت · مصطفی حجازی السید               | أبو بكر تفاوايليوه              | ۲۹۸ — مأساة العبيد                            |
| ت : ھاشم أحمد قؤاد                  | چين ل. مارک <i>س</i>            | ٢٩٩ - ثورة التكنولوچيا الحيوية                |
| ت : جمال الجزيرى وبهاء جاهين        | لویس عوض                        | ۳۰۰ – أسطورة برومثيوس مج١                     |
| ت: جمال الجزيري ومحمد الجندي        | لویس عوض                        | ۲۰۱ – أسطورة برومثيوس مج                      |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام            | جون هیتون وجودی جروفز           | ٣٠٢ فنجنشتين                                  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام            | جين هوب وپورن فان لون           | ۲۰۳ – يـوذا                                   |
| ت . إمام عبد الفتاح إمام            | ريـوس                           | ۳۰۶ – مارک <i>س</i>                           |
| ت: مبلاح عبد المبيور                | كروزيو مالابارته                | ه ۳۰ – الجلا                                  |
| ت : نبيل سعد                        | چان – فرانسوا ليوتار            | ٣٠٦ - الحماسة - النقد الكانطي التاريخ         |
| ت : محمود محمد أحمد                 | ديفيد بابينو                    | ۲۰۷ – الشعور                                  |
| ت: ممدوح عبد المنعم أحمد            | ستيف جرنز                       | ٣٠٨ – علم الوراثة                             |
| ت : جمال الجزيري                    | انجوس چيلاتي                    | ٢٠٩ – الذهن والمخ                             |
| ت : محيى الدين محمد حسن             | ناجی مید                        | ۳۱۰ – يونج                                    |
| ت : فاطمة إسماعيل                   | كولنجوود                        | ٣١١ – مقال في المنهج الفلسفي                  |
| ت : أسعد حليم                       | ولیم د <i>ی</i> بویز            | ٣١٢ – روح الشبعب الأسبود                      |
| ت: عبد الله الجعيدي                 | خابیر بیان                      | ٣١٢ — أمثال فلسطينية                          |
| ت : هويدا السباعي                   | جينس مينيك                      | ٣١٤ – الفن كعدم                               |
| ت :کامیلیا صبحی                     | ميشيل بروندينو                  | ٣١٥ جرامشي في العالم العربي                   |
| ت : نسیم مجلی                       | آ . ف ، ستون                    | ٣١٦ محاكمة سنقراط                             |
| ت : أشرف المنباغ                    | شبير لايمونا – زنيكين           | ۳۱۷ – بلا غد                                  |
| ت : أشرف الصباغ                     | نخية                            | ٨ ٢ ٢ — الأدب الريسى في السنوات العشر الأغيرة |
| ت : حسام ئايل                       | جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس   | ۳۱۹ – مبور دریدا                              |
| ت : محمد علاء الدين منصور           | مؤلف مجهول                      | ٣٢٠ – لمعة السراج لمضيرة التاج                |
| ت: نخبة من المترجمين                | ليفي برو فنسال                  | ٣٢١ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج١)      |
| ت : ځالد مقلح حمزة                  | دبليو، إيوجين كلينباور          | ٣٢٢ - وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الفربي    |
| ت : هائم سلیمان                     | تراث يوناني قديم                | ٣٢٣ – فن الساتورا                             |
| ت : محمود سالامة علاوى              | أشرف أسدى                       | ٣٢٤ اللعب بالنار                              |
| ت: كرستين يوسف                      | فيليب بوسان                     | ه۲۲ – عالم الآثار                             |
| ت : حسن مىقر                        | جورجين هابرما <i>س</i>          | ٢٢٦ – المعرفة والمصلحة                        |
| ت : توفیق علی منصور                 | نخبة                            | ٣٢٧ – مختارات شعرية مترجمة                    |
| ت: عبد العزيز بقوش                  | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد    | ۳۲۸ – يوسف وزليخة                             |
| ت : محمد عيد إيراهيم                | تد هيوز                         | ٣٢٩ – رسائل عيد الميلاد                       |
|                                     |                                 |                                               |

| ت : سامی صلاح              | مارفن شبرد                   | ٣٣٠ – كل شيء عن التمثيل الصامت              |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| ت . سامية دياب             | ستیفن جرای                   | ۲۲۱ – عندما جاء السردين                     |
| ت . على إبراهيم على منوقي  | نخبة                         | ٣٣٢ - رحلة شهر العسل وقصيص أخرى             |
| ت : بکر عباس               | تبیل مطر                     | ٣٣٣ – الإسلام في بريطانيا                   |
| ت : مصطفی فهمی             | ۔۔<br>آرٹر س. کلارك          | ٣٣٤ – لقطات من المستقبل                     |
| ت: فتحى العشري             | ناتالی ساریت                 | ه۳۲ – عصر الشك                              |
| ت . حسن مبابر              | نمسوص قديمة                  | ٣٣٦ متون الأهرام                            |
| ت: أحمد الأنصباري          | جوزایا رویس                  | ٣٢٧ – فلسفة الولاء                          |
| ت: جلال السعيد المفناوي    | نخية                         | ٣٢٨ - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند        |
| ت : محمد علاء الدين منصبور | على أصغر حكمت                | ٣٢٩ - تاريخ الأدب في إيران جـ٣              |
| ت : فخرى لبيب              | بيرش بيربيروجلو              | <del>-</del>                                |
| ت : حسن حلمی               | راینر ماریا رلکه             | ۳٤۱ – قصبائد من رلکه                        |
| ت: عبد العزيز بقوش         | تور الدين عبد الرحمن بن أحمد | ٣٤٢ – سيلامان وأبسال                        |
| ت : سمیر عبد ریه           | نادين جورديمر                | ٣٤٢ - العالم البرجوازي الزائل               |
| ت : سمیر عبد ربه           | بيتر بلانجوه                 | ٣٤٤ – الموت في الشمس                        |
| ت : يوسىف عبد الفتاح فرج   | بونه ندائي                   | ه ٣٤ – الركض خلف الزمن                      |
| ت : جمال الجزيري           | رشاد رشدی                    | ۲٤٦ – سحر مصبر                              |
| ت : بكر الحلق              | چان ک <b>وکت</b> و           | ٣٤٧ – الصبية الطائشون                       |
| ت: عيد الله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كوبريلى            | ٣٤٨ - المتصونة الأوارن في الأنب التركي جـ ١ |
| ت: أحمد عمر شاهين          | آرثر والدرون وأخرين          | ٣٤٩ دليل القارئ إلى الثقافة الجادة          |
| ت : عطية شحاتة             | أقلام مختلفة                 | ٠ ه٣ – بانوراما الحياة السياحية             |
| ت: أحمد الأنصباري          | جوزایا رویس                  | ۲۵۱ – ميادئ المنطق                          |
| ت : نعيم عطية              | قسطنطين كفافيس               | ۳۵۲ – قصائد من كفافيس                       |
| ت : على إبراهيم على منوقى  | باسيليق بابون مالدونالد      | ٣٥٣ — الفن الإسلامي في الأندنس (منسية)      |
| ت : على إبراهيم على منوفي  | باسيليو بابون مالنونالد      | ٤ ٢٥ القن الإسلامي في الأندلس (تباتية)      |
| ت : محمود سلامة علاوى      | هجت مرتضى                    | ه ٣٥ – التيارات السياسية في إيران           |
| ت: بدر الرقاعي             | يول سالم                     | ٢٥٦ - الميراث المر                          |
| ت : عمر القاروق عمر        | نصبوص قديمة                  | ۲۵۷ – مترن هیرمیس                           |
| ت : مصطفی حجازی السید      | نخبة                         | ٨٥٨ – أمثال الهرسا العامية                  |
| ت : حبيب الشاروني          | أفلاطون                      | ۹ه۲ – محاررات بارمنیدس                      |
| ت : لیلی الشربینی          | أندريه جاكوب ونويلا باركان   | ٣٦٠ - أنثروبولوجيا اللغة                    |
| ت : عاملف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                  | ٣٦١ - التصحر: التهديد والمجابهة             |
| ت: سيد أحمد فتح الله       | هاينرش شبورال                | ٣٦٢ – تلميذ باينبرج                         |
| ت : صبري محمد حسن          | ريتشارد جييسون               | ٣٦٣ – حركات التحرر الأفريقي                 |
| ت : نجلاء أبو عجاج         | إسماعيل سراج الدين           | ٣٦٤ – حداثة شكسبير                          |
| ت: محمد أحمد حمد           | شارل بودلیر                  | ۳۲۵ – سام باریس                             |
| ت : مصطفی محمود محمد       | كلاريسا بنكولا               | ٣٦٦ – نساء يركضن مع الذئاب                  |

| ,                           | ~                            | (( 121) <b>2</b> 70                             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| ت البراق عبد الهادى رضا     | نخبة<br>١١٠٠                 | ٣٦٧ - القلم الجريء<br>٣٦٨ - المال المال         |
| ت عابد خزندار               | جيرالد برنس<br>د د د د د د د |                                                 |
| ت فوزية العشماري            | فوزية العشماري<br>سريد       | ۳۲۹ للرأة في أدب نجيب محفوظ                     |
| ت: فأطمة عبد الله محمود     | کلیرلا لویت<br>دیا ک         | ٣٧٠ – الفن والحياة في مصر القرعونية             |
| ت عبد الله أحمد إيراهيم     | محمد فؤاد كويريلى            | ٣٧١ - المتصوفة الأولون في الأنب التركي جـ٢      |
| ت . وحيد السعيد عبد الحميد  | وانغ مينغ                    | ۳۷۲ - عاش الشياب                                |
| ت : على إبراهيم على منوفي   | أميرتو إيكو                  | ٣٧٣ - كيف تعد رسالة دكتوراه                     |
| ت : حمادة إبراهيم           | أندريه شديد                  | ٣٧٤ – اليوم السادس                              |
| ت : ځالد أبو اليزيد         | ميلان كونديرا                | ه٣٧ – الخلود                                    |
| ت: إبوار الخراط             | نخبة                         | ٣٧٦ - الغضب وأحلام السنين                       |
| ت : محمد علاء الدين منصور   | على أصغر حكمت                | ٣٧٧ - تاريخ الأدب في إيران جـ٤                  |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج      | محمد إقبال                   | ۳۷۸ – المسافر                                   |
| ت : جمال عبد الرحمن         | سنیل باث                     | ٣٧٩ – ملك في الحديقة                            |
| ت : شيرين عبد السلام        | جونتر جراس                   | ٣٨٠ – حديث عن الخسارة                           |
| ت : رانيا إبراهيم يوسف      | ر. ل. تراسك                  | ٣٨١ – أساسيات اللغة                             |
| ت : أحمد محمد نادي          | بهاء الدين محمد إسفنديار     | ۲۸۲ – تاریخ طبرستان                             |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم | محمد إقبال                   | ٣٨٢ – هدية الحجاز                               |
| ت : إيرابيل كمال            | سوزان إنجيل                  | ٣٨٤ - القصيص التي يحكيها الأطفال                |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج     | محمد على بهزادراد            | ه۳۸ - مشتری العشق                               |
| ت : ريهام حسين إبراهيم      | جانیت تود                    | ٣٨٦ – مغاعًا عن التاريخ الأنبي النسوي           |
| ت : بهاء چاهين              | چون دڻ                       | ٣٨٧ - أغنيات وسوناتات                           |
| ت : محمد علاء الدين منصور   | سعدى الشيرازي                | ۳۸۸ – مواعظ سعدی الشیرازی                       |
| ت: سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                         | ٣٨٩ – من الأدب الباكستاني للعاصر                |
| ت : عثمان مصطفى عثمان       | نخبة                         | ٣٩٠ - الأرشيفات والمدن الكبرى                   |
| ت : منى الدرويي             | مایف بینشی                   | ٣٩١ - الحافلة الليلكية                          |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم    | فرناندو دي لاجرانها          | ٣٩٢ – مقامات ورسائل أندلسية                     |
| ت: رُيْتِ محمود الخضيري     | ندوة لويس ماسينيون           | ٣٩٣ – في قلب الشرق                              |
| ت: هاشم أحمد محمد           | بول ديفين                    | ٣٩٤ - القوى الأربع الأساسية في الكون            |
| ت : سلیم حمدان              | إسماعيل قصيح                 | ٣٩٥ ألام سياوش                                  |
| ت :محمود سالامة علاوي       | تَقَى نَجِارِي راد           | ٣٩٦ – الساقاك                                   |
| ت :إمام عيد القتاح إمام     | لورانس جين                   | ۳۹۷ ~ نیتشه                                     |
| ت :إمام عبد الفتاح إمام     | فيليب تودى                   | ۳۹۸ – سارتر                                     |
| ت :إمام عبد الفتاح إمام     | ديفيد ميروفتس                | ۲۹۹ – کامی                                      |
| ت: باهر الجوهري             | مشيائيل إنده                 | ۰۰۰ – مومو                                      |
| ت: ممدوح عبد المنعم         | زیادون ساردر                 | ٤٠١ الرياضيات                                   |
| ت : ممدوح عيد المنعم        | ے . ب . ماك ايفرى            | ٤٠٢ – هوگنج                                     |
| ت : عماد حسن بکر            | ے . تا ہے۔<br>تودور شتورم    | 2.3 – رية المطر والملابس تصنع الناس             |
| ت : ظبية خميس               | ديفيد إبرام<br>ديفيد إبرام   | ٤٠٤ – تعويذة الحسى                              |
| ت : حمادة إبراهيم           | اندریه جید                   | ه ۲۰ – إيزابيل                                  |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن    | مانویلا مانتاناریس           | يير بير<br>٤٠٦ – المستعربون الإسبان في القرن ١٩ |
| ت : طلعت شاهين              | أقلام مختلفة                 | 2.0 - الأنب الإسباني المعاصر يقلام كتابه        |
| ت : عنان الشهاري            | رم<br>جوان فوتشرکنج          | ۵۰۸ – معجم تاریخ مصر                            |
| 33 <del>4</del> 0           | <del></del>                  | ٠٠٠٠ ــــا دري ــــر                            |

| ت: إلهامي عمارة                             | برتراند راسل                   | ٤٠٩ – انتصبار السعادة                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ت: الزواوى بغورة                            | کارل بویر                      | ٤١٠ خلاصة القرن                            |
| ت: أحمد مستجير                              | جينيفر آكرمان                  | ٤١١ ~ همس من الماضي                        |
| ت: نخبة                                     | ليفى بروفتسال                  | ٢ أ ٤ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج٢) |
| ت: محمد البخاري                             | ناظم حكمت                      | ٤١٣ أغنيات المنفى                          |
| ت : أمل الصبان                              | باسكال كازانوفا                | ٤١٤ ~ الجمهورية العالمية للآداب            |
| ت : أحمد كامل عبد الرحيم                    | فريدريش دورنيمات               | ه ۱۱ - صورة كوكب                           |
| ت : مصطفی بد <i>وی</i>                      | أ. أ. رتشاردز                  | ٢١٦ - مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر     |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                    | ٤١٧ - تاريخ النقد الأدبي الحديث جه         |
| ت : عبد الرحمن الشيخ                        | جين هاڻواي                     | ٨١٤ - سياسات الزمر الماكمة في مصر العشائية |
| ت : نسیم مجلی                               | جون ماريو                      | ١٩٩ - العصر الذهبي للإسكندرية              |
| ت : الطيب بن رجب                            | فولتير                         | ٤٢٠ – مكري ميجاس                           |
| ت : أشرف محمد كيلاني                        | روى متحدة                      | ٤٢١ - الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي  |
| ت: عبد الله عبد الرازق إبراهيم              | نخبة                           | ٤٢٢ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جـ١            |
| ت : وحيد النقاش                             | نخبة                           | ٤٢٣ إسراءات الرجل الطيف                    |
| ت: محمد علاء الدين منصور                    | نور الدين عبد الرحمن الجامي    | ٤٢٤ - لوائح الحق ولوامع العشق              |
| ت : محمود سلامة علاوى                       | محمود طلوعى                    | ٤٢٥ – من طاروس حتى فرح                     |
| ت : محمد علاء الدين منصور وعبد الحنيظ يعقوب | نخبة                           | 7 ٢٦ - التنافيش وتعسم أخرى من ألفاتستان    |
| ت: ٹریا ش <b>لبی</b>                        | بای إنكلان                     | ٤٢٧ – بانديراس الطاغية                     |
| ت : محمد أمان صبافي                         | محمد هوتك                      | ٢٢٨ – الخزانة الففية                       |
| ت: إمام عبد القتاح إمام                     | ليود سينسر وأندرزجي كروز       | ٤٢٩ – هيجل                                 |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي | . ۲۲ – کانط                                |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                     | كريس هيروكس وزوران جفتيك       | ۲۳۱ – فوکو                                 |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                     | باتریك كیرى وأوسكار زاریت      | ۲۲۲ — ماکیافلی                             |
| ت : حمدي الجابري                            | ديفيد نوريس وكارل فلنت         | ٤٣٣ – جويس                                 |
| ت: عصام حجازی                               | دونکان هیٹ وچودن بورهام        | ٤٣٤ - الرمانسية                            |
| ت : ناجی رشوان                              | نیکولاس زریرج                  | ٥٤٥ – توجهات ما بعد الحداثة                |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                     | فردريك كويلستون                | ٤٣٦ - تاريخ الفلسفة (مج١)                  |
| ت: جلال السعيد الحفناوي                     | شيلي النعمائي                  | ٢٣٧ – رحالة هندي في بلاد الشرق             |
| ت : عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس         | 87۸ – بطلات وضحایا                         |
| ت : محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | صدر الدين عيني                 | ٤٣٩ – موت المرابي                          |
| ت: محمد الشرقاوي                            | كرستن بروستاد                  | - £٤ - قواعد اللهجات العربية               |
| ت : فخرى لبيب                               | اروندهاتی رو <i>ی</i>          | ١٤١ – رب الأشياء الصغيرة                   |
| ت : ماهر جوبجاتی                            | فوزية أسعد                     | ٢٤٢ – حتشيسوت (المرأة الفرعونية)           |
| ت: محمد الشرقاوي                            | كيس نرستيغ                     | 227 – اللغة العربية                        |
| ت: منالح علماني                             | لاوريت سيجورنه                 |                                            |
| ت : محمد محمد يينس                          | پرریز ناتل خانلر <i>ی</i>      | ه£٤ – حول وزن الشعر                        |
|                                             |                                |                                            |

| ت : أحمد محمود                | ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير          | ٢٤٦ – التحالف الأسود                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ت : ممدوح عيد المتعم          | ج. پ. ماك ايفرى                          | ٧٤٧ – نظرية الكم                           |
| ت : معدوح عيد المتعم          | دیلا <i>ن</i> ایڤانز – أوسكار زاریت      | ٤٤٨ علم نفس التطور                         |
| ت : جمال الجزيري              | مجموعة                                   | ٤٤٩ – الحركة النسائية                      |
| ت : جمال الجزيري              | صوفیا فوکا - ریبیکارایت                  | . ٥٥ - ما بعد الحركة النسائية              |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | ریتشارد آوزبورن / بورن قان لون           | ١٥١ – القلسفة الشرقية                      |
| ت : محى الدين مزيد            | ریتشارد اِبجنانز <i>ی /</i> اُسکار زاریت | ٢ه٤ – لينين والثورة الروسية                |
| ت : حليوم طوسون وقؤاد الدهان  | <b>جان لوك أرنو</b>                      | ٥٣ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة           |
| ت : سرزان خلیل                | رينيه بريدال                             | ٤٥٤ — خمسون عامًا من السينما الفرنسية      |
| ت : محمود سبيد أحمد           | فردريك كوبلست <i>ون</i>                  | ه ه ٤ تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ٥)         |
| ت : هریدا عزت محمد            | مريم جعفرى                               | ۲۵۱ – لا تنسنی                             |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | سوزان موللر اوكين                        | ٧٥٤ – النساء في الفكر السياسي القربي       |
| ت : جمال عبد الرحمن           | خولیو کارو باروخا                        | ٨٥٨ – الموريسكيون الأندلسيون               |
| ت : جلال البنا                | توم تيتنبرج                              | ٩ ٥ ٤ تحق مقهق لاقتصاديات المرارد الطبيعية |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | ستوارت هود – ليتزا جانستز                | . ٢٦ - القاشية والنازية                    |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام       | داریان لیدر – جودی جروفز                 | ۲۲۱ – لکآن                                 |
| ت : عبد الرشيد المسادق محمودي | عبد الرشيد الصادق محمودى                 | ٢٦٤ - طه حسين من الأزهر إلى السوريون       |
| ت : كمال السعيد               | ويليام بلوم                              | ٢٦٣ - الدولة المارقة                       |
| ت : حصة منيف                  | میکائیل بارنتی                           | ٤٦٤ – ديمقراطية القلة                      |
| ت : جمال الرفاعي              | <i>لویس ج</i> نزیرج                      | ه٤٦ – قصيص اليهوي                          |
| ت : فاطمة محمود               | فيولين فانويك                            | ٢٦٦ - حكايات حب وبطولات فرعونية            |
| ت : رييع و <b>هبة</b>         | سنتيقين ديلق                             | ٤٦٧ – التقكير السياسي                      |
| ت: أحمد الأثمباري             | جوزايا رويس                              | ٤٦٨ – روح الفلسفة الحديثة                  |
| ت : مجدى عبد الرازق           | نصوص حبشية قديمة                         | 279 - جلال الملوك                          |
| ت : محمد السيد النتة          | نخبة                                     | ٤٧٠ - الأراضى والجودة البيئية              |
| ت : عبد الله الرازق إبراهيم   | نخبة                                     | ٧٧١ – رحلة لاستكشاف أفريقيا ج٢             |
| ت : سليمان العطار             | میچیل دی ثرپانتس سابیدرا                 | ٤٧٢ - دون كيخوتي (القسم الأول)             |
| ت : سليمان العطار             | میجیل دی تربانتس سابیدرا                 | ٤٧٢ - دون كيخوتي (القسم الثاني)            |
| ت : سهام عيد السلام           | یام موری <i>س</i>                        | ٤٧٤ - الأدب والنسوية                       |
| ت : عادل ملال عنانی           | فرجينيا دانيلسون                         | ٥٧٥ صنوبت مصبر : أم كلثوم                  |
| ت: سحر توفيق                  | ماریلین بوث                              | ٤٧٦ — أرض الحبايب يعيدة : بيرم التونسي     |
| ت: أشرف كيلاني                | هيلدا هوخام                              | ٤٧٧ – تاريخ الصبين                         |
| ت: عبد العزيز حمد <i>ي</i>    | لیو شیه تشنج ولی شی دونج                 | ٤٧٨ - الصين والولايات المتحدة              |
| ت: عبد العزيز حمدي            | لاوشه                                    | ٤٧٩ - المقهى (مسرحية مىينية)               |
| ت : عبد العزيز حمدي           | کو مو روا                                | . ٨٨ - تساي رن جي (مسرحية صينية)           |
| ت : رغبوان السيد              | روی متحدة                                | ٤٨١ – عباءة النبي                          |
| ت : فاطمة محمود               | روپير جاك تيبو                           | ٨٢٤ - موسوعة الأساطير والرموز القرعونية    |
| ت : أحمد الشامي               | سارة چاميل                               | ٤٨٢ - النسوية وما بعد النسوية              |
|                               |                                          | <del></del>                                |

| ت · رشید بنحس                 | <b>ما</b> نسن روبیرت یاوس     | ٤٨٤ جمالية التلقى                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم   | نذير أحمد الدهلوى             | ه٤٨ ~ التوبة (رواية)                                |
| ت: عبد الحليم عبد الفني رجب   | يان أسمن                      | ٤٨٦ – الذاكرة المضارية                              |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم   | رقيع الدين المراد أبادي       | ٤٨٧ – الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية            |
| ت . سمير عبد الحميد إبراهيم   | نخبة                          | ٤٨٨ – الحب الذي كأن وقصائد أخرى                     |
| ت : محمود رجب                 | <b>مُ</b> سُرِّل              | ٤٨٩ – مُسِرِّل: الفلسفة علمًا دقيقًا                |
| ت عبد الوهاب علوب             | محمد قدرى                     | ٤٩٠ - أسمار البيفاء                                 |
| ت · سمیر عبد ریه              | نخبة                          | ٤٩١ - نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقي            |
| ت : محمد رقعت عواد            | جي فارجيت                     | ٤٩٢ – محمد على مؤسس مصبر الحديثة                    |
| ت : محمد صبالح الضبالع        | <b>مارواد بال</b> ر           | ٤٩٣ - خطابات إلى طالب الصوتيات                      |
| ت : شريف الصيفي               | نصوص مصرية قديمة              | ٤٩٤ - كتاب الموتى (الخروج في النهار)                |
| ت : حسن عبد ربه المصري        | إدوارد تيفان                  | ه ۱۹ – اللوبي                                       |
| ت: مجموعة من المترجمين        | إكوادو باتولى                 | ٤٩٦ - الحكم والسياسة في أفريقيا                     |
| ت : مصطفی ریاض                | نادية الطي                    | ٤٩٧ - العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط      |
| ت: أحمد على بدوى              | جوديث تاكر ومارجريت مريودز    | 898 النساء والنوع في الشرق الأوسط المديث            |
| ت : فیصل بن خضراء             | نخبة                          | ٤٩٩ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس              |
| ت : طلعت الشايب               | تیتز رووکی                    | • • ٥ – في طغراتي (دراسة في السيرة الذاتية العربية) |
| ت : سحر قراج                  | آرٹر جولد هامر                | ١٠٥ - تاريخ النساء في الغرب                         |
| ت : مالة كمال                 | هدى الصدّة                    | ٢-٥ – أمبوات يديلة                                  |
| ت : محمد نور الدين عبد المنعم | نخبة                          | ٥٠٣ – مختارات من الشعر الفارسي الحديث               |
| ت : إسماعيل المصدق            | مارتن هايدجر                  | ٤٠٥ – كتابات أساسية ج١                              |
| ت : إسماعيل المصدق            | مارت <i>ن هایدج</i> ر         | ه٠٥ – كتابات أساسية ج٢                              |
| ت : عبد الحميد فهمي الجمال    | أن تيلر                       | ٠٠٦ – ريم <b>ا</b> كان قديساً                       |
| ت : شوقى فهيم                 | پیتر شیفر                     | ٠٠٧ – سيدة الماضى الجميل                            |
| ت : عبد الله أحمد إبراهيم     | عبد الباقي جلبنارلي           | ٨٠٥ - المولوية بعد جلال الدين الرومي                |
| ت : قاسم عبده قاسم            | آدم صيرة                      | ٩ - ٥ - الفقر والإحسان في عهد سلاطين المماليك       |
| ت : عبد الرازق عيد            | كارلو جولدوني                 | ١٠ه – الأرملة الماكرة                               |
| ت: عبد الحميد فهمى الجمال     | آن تیلر                       | ۱۱ه - کوکب مرقع                                     |
| ت جمال عبد النامير            | تيموثى كوريجان                | ١٢ه - كتابة النقد السينمائي                         |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمي        | تيد أنتون                     | ۱۳ ه – العلم الجسور                                 |
| ت : مصطفى بيومى عبد السلام    | چونتان کوار                   | ١٤٥ - مدخل إلى النظرية الأدبية                      |
| ت : قدوى مالطى دوجلاس         | قد <i>وي</i> مالطي دوجلاس     | ه أه - من التقليد إلى ما بعد الحداثة                |
| ت: صبری محمد حسن              | آرنولد واشتطون – ودونا باوندي | ١٦٥ – إرادة الإنسان في شفاء الإدمان                 |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم   | نخبة                          | ١٧ه – نقش على الماء وقصيص أخرى                      |
| ت : هاشم أحمد محمد            | إسحق عظيموف                   | ۱۸ ه - استكشاف الأرض والكون                         |
| ت: أحمد الأنصباري             | جرزایا رویس                   | ١٩ه – محاضرات في المثالية الحديثة                   |
| ت : أمل الصبان                | أحمد يوسف                     | • ٥٢ - الراع الفريسى بمصر من الطم إلى المشروع       |

ت: عبد الوهاب بكر آرٹر جولد سمیٹ ت . على إبراهيم منوفي أميركو كاسترو ت على إبراهيم منوفى ت: محمد مصطفی بدوی وايم شكسبير ت : نادية رفعت ت : محيى الدين مزيد ستيفن كرول ووليم رانكين ت : جمال الجزيري دیفید زین میروفتس وروبرت کرمب طارق على رفل إيفائر ت: جمال الجزيري ت: حازم محفوظ وحسين نجيب المسرى ت : عمر القاروق عمر ت : مىفاء فتحى چاك دريدا ت : بشير السباعي هنري اورنس ت: محمد الشرقاوي سوزان جاس ت : حمادة إبراهيم سيڤرين لابا

۱۲۰ – قاموس تراجم مصر الحديثة أميركو كاسترو المديث المدين في تاريخها المدين باسيليو بابون مالدونادو ١٣٥ – المك لير وليم صيد في بيروت وقصص أخرى دنيس جونسون رزيفز ١٣٥ – علم السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم رانكي ١٣٥ – كافكا ديفيد زين ميروفتس وروي ١٩٥ – بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى محمد إقبال ١٣٥ – مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه جينو ١٣٥ – ما الذي حَتَثُ في «حَتَثِ» ١١ سبتمبر؟ چاك دريدا

٣٢ه - المفامرُ والمستشرق

٢٤ه - الإسلاميون الجزائريون

٣٢٥ - تعلُّم اللغة الثانية

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٠١٤٤ / ٢٠٠٣



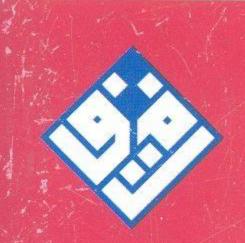

هذا الكتاب ثمرة بحث جاد في كل من فرنسا والجزائر، وهو يلقى الضوء على الأهداف الاجتماعية لجبهة الإنقاذ الإسلامية واستيلاء الإسلاميين في الجزائر على الحكم، ويقدم تحليلاً دقيقًا لأيديولوچية اجتماعية معارضة هي أداة الوصول إلى السلطة السياسية. والكتاب في مجمله مجموعة من الدروس المهمة التي يفيد منها أطراف الصراعات الأيديولوچية والسياسية التي اجتاحت – وما تزال تجتاح – مناطق كثيرة من العالم المعاصر، وإن مثل هذه الدروس لجديرة بأن تجنب الانزلاق إلى الغلو وإلى الهاوية التي لا تبتلع الأطراف المتصارعة وحدها، بل تقضى أيضًا على الأبرياء، وتهلك الحرث والنسل، وتدمر القيم، وتشيع الفساد.